جسرت

# المد والقذف والبلاغ الكاذب والتعويض عنهم

في ضوء القضاء والفقة

والطوال عمل لموضياهم

- اغتفام شيؤ التيفون

- مايشترول الاعتاد عن العتاب

- جريعة ليلاغ لكانب

والمنافق المناف المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة

والتعويض المعنى عن جرائم السب والقذف والبلاغ الكانب

جريمة القنف

مجرائم الشر

-جريمة السبا

- است العالى

# تانید البستشار عز تتمنصبور محمد رئیس محمد

Parties - again and a property of

# جرائر السب والقذف والبلاغ الكاذب والتعويض عنهم

في ضوء الفقه والقضاء

- جريعة القذف الطعن في أعمال الموظف العام
  - جرائم النشر
  - القذف عن طريق التليفون
    - جريمة السب
  - ما يشترط للاعفاء من العقاب
    - السب العلني
    - جريمة البلاغ الكاذب
  - جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
    - جريمة إفشاء الأسرار
- التعويض المدنى عن جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب

المستشار عزت منصور محمد رنيس محكمة

**دار العدالة** ٨٥ شارع محمد فريد ــ القاهرة ٣٩٥٥٢٧١ ـ ٣٩٥٥٢٧١ .



# مقدمة

جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب من الموضوعات ذات الأهمية في القانون الجنائي ، والأهمية هذا الموضوع تناولناه بشئ من التفصيل.

راجين من الله تعالى أن يلقى قبو لا لدى الباحث . سواء كان من القضاء الواقف أو الجالس .

المؤلف ,

جرائم السب والقذف دار العدالة

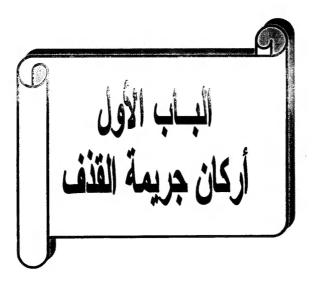

-- o --

ورائم السب والقذف م و القذف م و القذ

# القصل الأول

### تعريف جريمة القذف وأركانها

♦ تعريف القذف :

القدف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تتسب إليه أو احسنقاره إسنادا علنيا عمديا ويتضح من هذا التعريف أن قوام القذف فعل الإسناد الذي ينصب على واقعة محددة من شأنها عقاب المجنى عليه أو احتقاره . (الدكتور/ محمود نجيب حسنى - قانون العقوبات - القسم الخاص - طبعة ١٩٨٧ - ص ١٦١٤) .

وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة ٣٠٢ عقوبات القذف بأنه " يعد قذفا كلا من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتكاره عند أهل وطنه " ، وهذا التعريف يحدد أركان جريمة القذف وهي على الترتيب التالى :

# ♦ الركن الأول المادى: ويتمثل في أن يكون القذف بإسناد واقعة محددة

يجب أن يحصل القذف بطريق الإسناد وهو نسبة الأمر الشائن الى المقذوف سواء على سبيل التأكيد أو من طريق الرواية عن الغير أو ترديد القول على أنه إشاعة فكل ذلك داخل في معنى الإسناد كما تقدم فلا يشترط أن يكون الإسناد على سبيل الجزم فإذا ذكر القاذف الخبر مقرونا بقوله والعهدة على الرؤى "، فلا يرفع ذلك مسئولية القذف وكذلك يستوى أن يكون الإسناد مباشرا أو غير مباشر وأن يكون واردا على سبيل التصريح أو التمريخ أو التعريض فكل عبارة يفهم منها نسبة أمر شائن الى المقذوف تعتبر قذف وقد تورد العبارات في قالب المديح ولكن هذا لا يمنع من أن تعد قذفا منى كان ذلك هو المقصود منها وقد يلجأ القاذف الى استخدام الأساليب المجازية ومع هذا يجوز أن يعد قاذفا متى أمكن إثبات أنه لم يقصد المعنى الحقيقي للألفاظ المستخدمة بل أراد بها معناها المجازي ولكن الأصل في هذا وجوب الأخذ بالمعنى الحقيقي الظاهر الي يثبت العكس .

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ مار العنالة

وعلى ذلك فكل وسيلة من وسائل التعبير عن فكرة أو معنى يدور فى ذهن الشخص على نحو يفهمه الغير تصلح لأن يتحقق بها عنصر الإسناد فى جسريمة القذف وقد تكون وسيلة التعبير هى الكلام أيا كان حجمه أو شكله ، ويستوى أن يكون التعبير بجملة واحدة أو بجزء من جملة أو بلفظ واحد ، كما يستوى أن يكون نثرا أو نظما .

وقد تكون وسيلة التعبير هى الكائمة أيا كانت اللغة التى استعملت فيها ويمند نطاق الكتابة ليشمل الرموز والرسوم وخاصة الرسوم الكاريكاتيرية والصور ويدخل فيها الأفلام السينمائية والتليفزيونية إذا تضمنت وقائع مشينة نسبت الى شخص معين .

وأخيرا قد تكون وسيلة التعبير هي الإشارة ، فإذا كانت الدلالة العرفية للإشارة هي نسبة واقعة موجبة لعقاب أو احتقار شخص معين قانت بها جريمة القذف .

ويتحقق الإسناد سواء نسب القذف الواقعة الى المجنى عليه على سبيل القطع والتأكيد ، أو نسبها إليه على سبيل الظن والاحتمال ، ويتحقق الإسناد أيا كان الأسلوب الذى صاغ فيه الجانى الوقائع التى ينسبها الى المجنى عليه ، فالقاعدة أنه لا عبرة بالأسلوب الذى تصاغ فيه عبارات القذف ، فيستوى في قيام الجريمة أن يكون الإسناد باسلوب صريح أو ضمنى ، فيستواء ورد في صيغة استفهام أو فى صيغة افتراضية أو فى قالب مديح ، ويتحقق القذف سواء نسب القاذف الأمر الشائن الى المقذوف سردا لمعلوماته ويتحقق القذف سواء نسب القاذف الأمر الشائن الى المقذوف سردا لمعلوماته الخاصة أو بطريق الرواية عن الغير ، أو نسب هذا الأمر الى المجنى عليه على أنه إشاعة يرددها البعض ، ففى الحالتين يتوافر القذف فى حق الجانى ولا يسنفى عنه المسئولية والعقاب حرصه على تأكيد أنه لا يضمن صحة ما يذكره أو ما ينشره من وقائع .

والإسناد هو نسبة أمر أو واقعة الى شخص (معين) وهذا ما يستفاد من تعريف المشرع للقاذف بأنه " من أسند لغيره " ومن هذا كان أهمية تحديد الشخص أو الأشخاص الذين تسند إليهم الواقعة الموجبة للعقاب أو الاحتقار . فجريمة القذف لا تقوم إلا إذا أمكن تحديد شخص المجنى عليه تحديدا كافية ، ولا يعنى تحديد المجنى عليه تحديدا كافيا أن يكون قد ذكر باسمه وحددت أوصافه كاملة ، وإنما يكفى أن تكون عبارات القذف موجهة على صورة يسلم معها على فئة من الناس التعرف على شخص أو أشخاص من يعنيهم القادف بعباراته ، والقول بغير ذلك يؤدى الى تضييق الحماية الجنائية

جرانم السب والقذف دار العدالة للشرف و الاعتبار ،

ومن أمنالة التحديد الكافى لشخص المجنى عليه فى جريمة القذف ذكر الجنانى للأحرف الأولى من اسم المقذوف فى حقه أو تحديد مهنته أو وضع صورته الى جانب المقال الذي تضمن عبارات القذف .

ويترتب على ضرورة تحديد شخصية المجنى عليه فى القذف تحديدا كافيا أن الجريمة لا تقوم إذا كان المجنى عليه غير محدد على هذا النحو ، وينسنى على ذلك أن جريمة القذف لا تقون إذا كانت عبارات القذف موجهة الى نقد مذهب سياسى أو اقتصادى أو فكرى أو دينى أو حرفة أو مهنة معينة أو السي رأى علمى أو اتجاه فنى ، فتناول أى من هذه المذاهب أو الآراء أو الاتجاهات بالنقد لا يتحقق جريمة القذف ، ولو استعمل الناقد فى نقده عبارات تضمن قذف ، لأن مسئل هذه العبارات لم تكن موجه الى شخص محدد ، ويجسب أن نلاحظ أنه لا عبرة بالأسلوب الذى تصاغ فيه عبارات القاذف . (دكتور / فتوح عبد الله الشاذلي)

والإسسناد بالضرورة يقتضى وجود شخص ما ليلتصق به الأمر أو العيب المنسوب إليه ويستوى فيه أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا كما يجب أن يكسون المجسنى عليه إذا كان شخصا طبيعيا على قيد الحياة فليس فى نصوص قانون العقوبات ما يعاقب على القذف أو السب في حق الأموات وذلك على ما سوف يأتى تفصيلا – كما وأن الأصل في الإسناد أن يكون في مواجهه المجنى عليه أى في حضوره وهو من ناحية أخرى قد يحدث في غيبته وهذا وذاك يتوافر به الإسناد فالقانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل في مواجهة المجنى عليه . (الدكتور / حسن المرصفاوى – قانون العقوبات الخاص – ص ١٤٢٠) .

#### ♦ واقعة محددة :

يشترط في الأمر الى المجنى عليه أن يكون معينا ومحددا على نحو يمكن اقامة الدليل لا أن يكون في صورة مطلقة غير منضبطة وفي هذه الشرط يتميز القذف عن السب فهذا الأخير يتحقق بمجرد إسناد العيب دون أن يتضمن واقعة معينة فلا يعتبر قذفا تمنى الشر الشخص أو توقع الضرر لمه في المستقبل ولو كان الشر أو الضرر محورا طالما أنه لا يتعلق بواتعة محددة ، ومثال تعيين الواقعة أن يسند الجانى الى المجنى عليه أن سرق منه مبلغا من المال أو أنه زنى بامرأة معينة أو أنه احتال على فلان أما قوله بأن المجمنى عليه لص أو زان نصاب فلا يعدى أن يكون إسنادا العيب لا يحوى المجنى عليه لص أو زان نصاب فلا يعدى أن يكون إسنادا العيب لا يحوى

جوانم السبوالقذف \_\_\_\_\_ دارالعدالة واقعـة معينة الأمر الذي يعتبر سبا ولا يشترط في تحديد الواقعة أن يكون كاملا بحيث يتضـمن جميع عناصر الواقعة في أذهان الغير . أما اللفظ الغامض العام الذي لا ينطوى على نسبة وقائع معينة فلا تتوافر به القذف كما يشـترط فـي تحديد الواقعة ذكرها بتفاصيل معينة بل يكفى استخلاص هذا الستحديد علـي نحو مفهوم ولو كان هذا الفهم في محيط ضيق . (الدكتور / أحمد فتحي سرور)

وتعيين الواقعمة يترتب عليه ضرورة تحديد شخص المجنى عليه وذلك مستفاد من تعريف الشارع للقذف الذى افترض فيه أن القاذف أسند لغيره أى أسند الواقعة الى شخص معين بالذات ويفسر هذا الاشتراد بأن الحق في الشرف لا يكون إلا لشخص لأن هذا الحق فرع عن الشخصية وفي النهاية فإن تحديد شخص المجنى عليه عنصر في تحديد الواقعة على النحو الــذى يرشحها ليقوم بها القذف وعلى ذلك يستبعد حالة ما إذا تتاول شخص مذهبا سياسيا أو اقتصاديا أو فكريا أو رأيا علميا أو اتجاها فنيا بالنقد هو في هذه الحالة لا يرتكب قذفا لأن عباراته لم تكن موجهة الى شخص معين ولكن يرتك ب المنهم قذفا إذا ذكر أن هذه المذاهب أو الأراء تدعو أنصارها الى أفعال تستوجب العقاب أو بالاحتقار وأن الأفعال قد صدرت عن أشخاص عينهم بالذات . (الدكتور / محمود حسنى) ، ويلاحظ أنه يصح أن يوجه القذف الى مجموع من الناس فيكون معاقبا عليه متى كان ذلك المجموع معينا تعيينا كافيا وإذا كان للمجموع شخصية معنوية كان لممثله أن يقيم الدعوى الجنائية مباشرة وأن يطالب بتعويض الضرر المترتب على القذف باسم المجموع أما إذا لم يكن للمجموع شخصية معنوية عد القذف موجها الى كل فرد من أفراد ذلك المجموع على حد وإذا استقل أحد أفراد المجموع في رفع الدعوى مباشرة فلا يجوز لَّه أن يقاضي القانف إلا عما وجه إليه شخصيا منَّ عبارات القذف وبديهي أنه إذا أسند القَّذف الى شخص يعينه فلا يجوز للهيئة التي يتبعها أو النقابة التي هو عضو فيها أن ترفع دعوى القذف . (الدكتور /

أى أنه لا يشترط أن تكون الواقعة المسندة محددة تحديدا تاما يذكر كل التفاصيل المتعلقة بها حتى يعتبر إسنادها محققا لجريمة القذف ، بل يكفى أن يكن هذا التحديد نسبيا ، أى يكون متضمنا العناصر الأساسية التى يمكن عن طريقها استنباط واقعة محددة من صيغة الإسناد فيعتبر قاذفا رغم عدم تحديد الواقعة تحديدا كاملا نسبة شخص الى غيره أنه سارق أو مرتشى إذا كان يقصد بذلك واقعة معينة يمكن تحديدها بالاستعانة بالظروف المحيطة

ولقاضى الموضوع سلطة تقدير ما إذا كانت الوقائع المنسوبة الى المجنى عليه قد حددت تحديدا كافيا بحيث تقوم به جريمة القذف أو أنها غير محددة التحديد الكافى ولا يتحقق بها إلا جريمة السب ، وللقاضى فى سبيل ذلك أن يسترشد بكافة الظروف المحيطة بنشاط الجانى وبصفة خاصة بالعلاقة بينه وبين المجنى عليه وبالدلالة العرفية للألفاظ التى استعملها فى الإسناد . (الدكتور / فتوح عبد الله الشاذلى وراجع ايضا أحكام النقض المشار إليها)

#### ♦ المسئولية الجنائية والمدنية في حالة قذف الموتى:

القذف ضد متوفى ، يؤذى اسرته وابناءه واحفاده ايذاء معنويا أليما خاصة إذا كان من الشخصيات العامة كزعيم وطنى أو رجل أعمال مات منذ وقت غير بعيد ، فينسب إليه وقائع محقرة ويحكم عليه حكما يشينه ، ويغلب أن يكون له أبناء أو أحفاد أو أرملة على قيد الحياة يؤلم نفوسهم ما ينسب الى مورثهم ، قد يمس مكانتهم الاجتماعية .

وقد يضرهم ماديا ، إذا كانوا يباشرون نفس نشاطه كرجل أعمال مشهور وفي اعتقادنا أن القذف لا يكون للمتوفى وحده إذا ذكر المتهم اسم الورثة ويجعلهم شركاء للمتوفى في الواقعة المسندة إليه أو خلفاء له فيها ، كقوله أن المتوفى قد جمع ثروته بطرق غير مشروعة وأن ورثته يستمتعون بها الآن ، أو قوله عن المتوفى أنه أنجب أبنائه من الزنا ، أو عن امرأة مستوفاة أنها كانت تعاشر غير زوجها ، ففي كل هذه الحالات يتعين القضاء ضد مرتكب فعل القذف ليس فقط بالعقوبة الجنائية المقررة ولكن أيضا بتعويض موروث بالنسبة للمتوفى وتعويض مادى وأدبى لورثته إن كان لذلك . (انظر فيما سبق فايز السيد اللمساوى والأستاذ أحمد أمين والدكتور محمود محسود مصطفى والدكتور عمر السعيد رمضان والدكتور فتحى سرور والدكتور حسنين عبيد) .

#### ♦ الواقعة تستوجب احتقار من أسندت إليه :

الإسناد الذي يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه فهو الذي يحط من قدر المسند إليه وكرامته في نظر الغير فمن ذلك أن ينسب الى شخص أنه قد من عليه الجريمة أو أنه حكم عليه كذلك أو أن ينسب إليه الإخلال بالأداب العامة كأن لا يقال أن فلانا يعاشر جارته أو أن فلانة تعشق فلانا

جرائم السبوالقنة \_\_\_\_\_ دارالعدالة يساكل حقوق دائنيه أو أنه لا يعرف و اجب الأمانة في أشغاله أو أنه يغش في الامتحان أو يخادع في اللعب أو أنه يجرى بالغيبة والنميمة بين أصدقائه ويوقع بينهم العداوة والبغضاء . (الأستاذ / أحمد أمين).

وقد عبر المشرع عن هذا الشرط في تعريفه للقذف بأنه إسناد أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه " فالواقعة المسندة الى المجنى عليه والتى تحقق بها جريمة القذف يتطلب القانون فيها أن تكون إما واقعة مكونة لجريمة يعاقب عليها القانون " وإما تستوجب احتقار من أسندت إليه ولو لم تكن جريمة في نظر القانون .

ولا صعوبة بالنسبة للواقعة التي تعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية فإسناد واقعة تعتبر جريمة يعاقب عليها من نصوص قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الخاصة يحقق جريمة القذف سواء كانت تلك الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة لذلك يرتكب قذفا معاقبا عليه من نسب الى آخر أنه زور أو ارتشى أو اختلس أو سرق أو خان الأمانة أو ارتكب مجرد مخالفة من مخالفات المرور و ويستوى الحق في القذف أن تكون نسبة الجريمة الى المجنى عليه صراحة أو ضمنا.

ولكن يثور التساؤل بالنسبة للواقعة التى تعد جريمة تأديبية تستوجب توقيع عقوبات تأديبية فهل يرتكب قذفا من ينسب الى المجنى عليه واقعة لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بعقوبة تأديبية ؟

نلاحظ أنه لا صعوبة إذا كانت الجريمة التاديبية المنسوبة للمجنى عليه مما يشين كرامته ويستوجب احتقاره عند أهل وطنه ، لأنه في هذه الحالة يعتبر إسناد هذه الجريمة محققا القنف دون جدال .

أما إذا كانت الواقعة المنسوبة الى المجنى عليه تعرضه - إن صدقت - للجراء التأديبي دون أن تستجب احتقاره فنرى أيضا تحقق جريمة القذف بها لعمدوم نصص المادة محل التعليق التى استعملت في تعريفها عبارة "العقوبات المقررة لذلك قانونا ..... "، من ناحية ولتحقق العلة من تجريم القدف بنسبة واقعة تمس بشرف المجنى عليه واعتباره من ناحية اخرى ، فيرتكب قذف من ينسب الى قاضى أنه يشتغل بالتجارة الى جانب عمله فيرتكب قذف امن ينسب الى قاضى أنه يشتغل بالتجارة الى جانب عمله القضائي أو السى أستاذ جامعى أنه يعطى دروسا خصوصية لطلبته بجانب عمله بالجامعة ، وكلا الأمرين يسترجب - إن صدى - جزاءا تأديبيا لكنه لا

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_\_ دار العدالة يستوجب عقوبة جنائية .

أما الواقعة التي تؤدى الى احتقار الشخص عند أهل وطنه فهى تلك الواقعة الستى يكون من شأنها إن صدقت أن تحط من قدر المجنى عليه وكرامته وتقال من مقدار الاحترام الواجب له بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه .

ومن الواضح أن مثل تلك الواقعة لا يستوجب عقاب من تسند إليه وإلا شملتها الصورة الأولى ، ولذلك كان لابد من النص صراحة على اعتبار اسنادها قذفا .

والأمور التى توجب احتقار الشخص عند أهل وطنه لا يمكن حصرها اذاك فلا مفر من ترك سلطة تقيرها لقاضى الموضوع وله فى سبيل ذلك أن يسترشد بكافة الظروف المحيطة بالواقعة وبصفة خاصة ظروف المجنى عليه والتى تحدد قدر الاحترام الواجب له .

ومن أمنلة الوقائع التي تدعو الى احتقار الشخص وتقوم بنسبتها جريمة القذف عن شخص أنه يعاشر فتاة بالغة معاشرة غير شرعية أو الى محامى انه أهمل في الدفاع عن متهم في جناية لأن النقاية هي التي انتبته لذلك ، لذلك فمن الواضح أن مثل هذه الوقائع من شأنها إن كانت صادقة أن تحط من قدر من تنسب إليه وتشين كرامته وتهبط بمكانته الاجتماعية بين مخالطيه ومن يعيش معهم .

وعلى ذلك فإذا لم يكن من شأن الواقعة المنسوبة الى الشخص أن تحدث هذا الأثر فلا يتوافر بإسنادها القنف ، فلا يرتكب قنفا من ينشر عن طالب أنه رسب فى الامتحان لأن الرسوب فى الامتحان لا يستوجب الاحتقار ولو اعتقد المجنى عليه غير ذلك لأن العبرة فى تحديد ما يعد قنفا وما لا يعد كذلك ليس بالتقدير الشخصى للمجنى عليه "ولا يرتكب قنفا من ينسب الى كذلك ليس بالتقدير الشخصى للمجنى عليه "ولا يرتكب قنفا من ينسب الى القيد أنه أنه عير دينه لاعتقاده فى دين آخر ، أما القيول عن شخص أنه غير دينه ليتزوج من امرأة تتتمى الى دين آخر فيقد القيا ، ولا يعد قنفا الإسناد الذى يؤثر على المركز المالى أو التجارى الشخص .

ولا يشترط في الواقعة المسندة أن يكون من شأنها احتقار من أسندت السيه من كل أفراد المجتمع أو غالبيتهم الله بل يكفى أن يكون من شأنها أن تسؤدى السي مساس بكرامته والحط من قدره واعتباره عند مخالطيه ومن يعاشرهم فسى الوسط الذي يعيش فيه فهذا الوسط يعد وطنا له ولو قل عدد

جرائم السب والقذف دار العدالة الأفر الدين المدون اليه .

كما لا يشترط أن يكون المقذوف في حقه وطنيا ، كما يوحى بذلك ظاهر نص المادة محل التعليق ، بل من الجائز أن يكون أجنبيا إذا كان من شان الواقعة المنسوبة إليه أن تستوجب احتقاره في المجتمع الذي يعيش فيه فعلا .

كذاك لا يشترط لاعتبار الواقعة المسندة قذفا تعرض المقذوف في حقه فع لل للعقاب أو للاحتقار ، وإنما يكفى أن يكون من شأنها ذلك ولا يشترط في الواقعة المسندة أن تكون كاذبة فيستوى لقيام جريمة القذف أن تكون الواقعة المنسوبة صحيحة أو غير صحيحة ، وبناءا على ذلك يرتكب قذف من يقول عن عاهرة أنها ترتزق من البغاء أو عن لص أنه يعيش من السرقات ، أو عن تاجر أنه يجمع ثروته عن طريق بيع بضاعة في السوق السوداء بأضعاف أسعارها ولو كانت بتلك الواقعة صحيحة .

ويترتب على عدم تطلب كذب الواقعة المنسوبة الى المجنى عليه حستى تقوم جريمة القذف أنه لا يسمح للقاذف بإقامة الدليل على صحة تلك الواقعة ، إلا في الحالة التي أجاز فيها القانون ذلك وهي حالة القذف في حق أحد ذوى الصفة العمومية .

وأخيرا لا يشترط إسناد الوقائع المكونة للقذف في حضور المجنى عليه ، فتقوم الجريمة سواء تم القذف في مواجهته أو في غيابه .

وعلى المحكمة أن تبين في حكمها الصادر بالإدانة أو التعويض عن جريمة القذف محمل القذف حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة . (انظر فيما سبق الشاذلي – المرجع السابق)

#### العلانيسة :

علانية الإسناد هي أهم عناصر الركن المادى في جريمة القذف ، فهو العنصر المميز لجريمة القذف وبدونه لا تقوم هذه الجريمة في صورتها العادية وقد قدر المشرع أن خطورة هذه الجريمة لا تكمن في مجرد إسناد الوقائع الموجهة للعقاب أو الاحتكار بقدر ما تكمن في إعلان هذه الوقائع وذيوعها بما يحقق علم عدد كبير من أفراد المجتمع الذي ينتمي إليه المجنى عليه بها ، وهو ما يؤدي الى المساس بشرفه واعتباره .

ويكون الإسناد في القذف علنيا إذا تم بواسطة إحدى طرق العلانية

جرانم السب والقدف \_\_\_\_\_ مار العمالة التي نص عليها القانون .

ولبيان هذه الطرق أحالت المادة (٣٠٢) التي عرفت القذف الى المادة (١٧١) عقويات ، وبالرجوع الى هذا النص الأخير يتضح ان المشرع قد أورد ثلاثا من الطرق التي تحقق بها العلانية ، ولكنه لم يوردها على سبيل الحصر وهي علانية القول أو الصياح ، علانية الفعل أو الإيماء ، وعلانية الكتابة وما يلحق بها .

#### (١) علانية القول أو الصياح:

نـ ص المشرع على هذه الطريقة من طرق العلانية في الفقرة الثالثة مـن المادة (١٧١) عقوبات بقوله " يعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق ، أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سـماعه من كان في مثل ذلك الطريق ، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو أية طريقة أخرى " ، وهذا النص كما نرى يفترض أن القول أو الصياح علنيا إذا اتخذ صورة من ثلاث تبينها فيما يلي :

الصحورة الأولى: الجهر بالقول أو الصياح أو ترديده في مكان عام .

الصورة الثانية : الجهر بالقول أو الصياح أو ترديده في مكان خاص بحيث يستطيع سماعه من كان في مكان عام .

الصورة الثالثة: إذاعة القول أو الصياح بطريق اللاسلكي أو بأي طريقة أخرى

#### ٢) علانية الفعل أو الإيماء :

نص المشرع على علانية الفعل أو الإيماء كطريقة من طرق العلانية في الفقرة الرابعة من المادة (١٧١) عقوبات بقوله " ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان " .

#### ومن هذا النص يتضح أن الفعل أو الإيماء يكون علنيا في حالتين :

الأولـــى : إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق ا

هرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ مار العدالة أى إذا وقع في مكان عام .

الثانية : إذا وقع في مكان خاص بحيث يستطيع رؤيته من كان في المكان العام .

#### (٣) علانية الكتابة وما يلحق بها:

نص المشرع على هذه الطريقة من طرق العلانية في المادة (١٧١) عقوبات في فقرتها الأخيرة بقوله "وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذ وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.

ومن الواضع أن مدلول الكتابة في هذا النص ينصرف إلى معناه الواسع الذي يشمل بالإضافة إلى كل ما هو مدون بلغه مفهومة « الرموز و الرسوم و الصور.

ورغـم كون العلانية عنصرا مميزا لجريمة القذف لا تقوم الجريمة فـــى صـــورتها العادية بدونه ، فإن المشروع قد استثنى من ذلك حاله القذف بطــريق التليفون التى عاقب عليها بعقوبة القذف رغم انتقاء العلانية فيها ،و ذلك بمقتضى المادة (٣٠٨ مكررا) من قانون العقوبات.

#### كيفيه إثبات توافر العلانية :

توافر العلانية وهى الرّكن المادى لجميع جرائم إعلان الرأى يقع عبء الباته على الاتهام أو على المطالب بتعويض الضرر الذى لحقه من الكتابة أو الرسم. الخ و فعلى النيابة أو المدعى بالحق المدنى أن يثبت مثلا أن التوزيع حصل بدون تمييز بين عدد من الناس و أن المتهم انتوى اذاعه ما هو مكتوب أى أن توافر ركن العلانية لا يمكن استنباطه من مجرد العثور على الكتابة إذ قد تكون الكتابة قد تسربت بطريق الاختلاس أو مع قصد الناشر ألا تتسرب نسخة و احدة من المطبوع مثلا أما لأنة يريد إعدامه أو تصديره إلى بلد آخر سواء سمحت قوانينه بتداول المطبوع فيه أم لم تسمح ومحكمه الموضوع هي التى تتعرف توافر ركن العلانية (راجع في كل ما سبق الدكتور رياض شمس حجريمة الرأى و جرائم الصحافة و النشر الجزء الأول حس ١٧٣ و الدكتور الشاذلى المرجع السابق)

ورائم السب والقذف دار العدالة

#### ثانيا :الركن المعنوي

جريمة القذف جريمة عمديه و لذلك لابد لقيامها من توافر القصد الجينائى و القصد المعام ، بحيث لا يتطلسب القانون لقيامها قصدا جنائيا خاصا ، و القصد الجنائى العام يتكون من علم و إرادة .

و يستوافر القصد الجسنائى فى جريمة القنف متى علم الجانى بأن الوقسائع الستى يسسندها لو كانت صادقه الأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احسقاره عند أهل وطنه ومع ذلك اتجهت إرادته إلى إذاعة هذه الوقائع و بعسبارة أخسرى فإن القصد الجنائى فى القنف يتكون من علم الجانى بكافه عناصسر الجسريمة و إرادته للفعل و المنتبجة المترتبة عليه أى أن إذا كان القنف متطلبا القصد فى جميع صورة فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى في أجسم صوره الا يكفى لقيامه فمن أسند إلى غيرة واقعة محقرة جاهلا دلالتها الا يسأل عن قذف و لو كان جهله مستندا إلى خطأ جسيم و الا يسأل كذلك عن قذف من دون فى مذكرة خاصة عبارة قذف فاطلع عليها بإهماله شدخص أعطاها بعد ذلك علية . (الدكتور محمود نجيب حسنى و الشاذلى

# الفصل الثاني

#### الطعن في أعمال ذوي الصفة النيابية

#### (الطعن في أعمال موظف عام )

إذا توافر القذف ركنه المادى و ركنه المعنوى على النحر السابق بيانه ، تحققت به جريمة القذف التي يعاقب عليها القانون محماية الشرف المجنى عليه و اعتباره ،ومع ذلك قدر المشرع أن هناك أحوالا تستدعى التضحية بحق الشخص في حماية شرفه و اعتباره من أجل صيانة مصلحة عامة هي أولى بالرعاية ومن هنا جاءت إباحة القذف في بعض الأحوال إذا كان من شأن ذلك تحقيق مصلحة اجتماعيه أو فرديه تعلو على تلك التي للمجنى عليه في الحفاظ على شرفه اعتباره .

و تطبيقاً لهذا المبدأ نص المشروع على حالات بياح فيها القذف على هذه الحالات ما هي إلا تطبيقاً لامتعمال الحق كسبب عام ءو اذلك ليس هاك ما يمنع من إضافة حالات أخرى بياح فيها القذف ، استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون عكمق النقد وحق نشر الأخبار في الصحف و ما الى ذلك .

ومن الحالات التي نص المشرع فيها على اباحة التحقف الطعن في أعمال ذوى الصفة العمومية ، وهذا ما تعرضت له الفقرة الثانية من المادة محل التعليق بشروط أربعه هي الم

الشرط الأول: أن يكون القذف موجها إلى موظف عام أو من فى حكمه . الشرط الثانى: أن يكون وقائع القذف متعلقة بأعمال الوظيفة أو كذب وقائع القذف و عدم السماح للقاذف بتقديم الدليل على صحة هذه الوقاقع ، لذلك فلا يجوز القياس على هذا الحكم .

وقد حرص المشروع على تأكيد الصغة الإستثنائية لهذا الحكم بنصه في الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق على أنة "لا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة ".

و اشتراط أن يقدم القاذف الدليل على صحة الوقائع التي يسندها يستفق مع الحكمة التي من لجلها تقررت لياحة الطعن في حق ذوى الصفة العمومية ، وهي حماية المصلحة العامة بالكشف عن عيوب الموظفين ، كما مرانم السبر والقدة \_\_\_\_\_ ما المعالمة المنافقة القذف في حقهم وسيلة لتوجيه أنه يرعى مصالح هؤلاء حتى لا تتخذ إياحة القذف في حقهم وسيلة لتوجيه اتهامات كيدية تهدف الى مجرد التشهير بهم ، دون أن يكون لدى القاذف

اتهامات كيدية تهدف الى مجرد الدليل على صححة ما يسنده إليه -

وللقاذف في سبيل إثبات صحة ما قذف به أنه يلجأ الى كافة طرق الإثبات بما فيها القرائن وشهادة الشهود حيث لم يقيد القانون حقه في إقامة الدليل على صدق الوقائع التي ينسبها الى الموظف العام بأى قيد . (الدكتور فتوح الشاذلي)

#### طرق إثبات القذف :

إن القانون لا يستلزم لاثبات وقائع القذف دليلا معينا بل هي يجوز اثباتها بكافة الطرق بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الأحوال ويكون الحكم باطلا لعدم بيان الواقعة إذا لم يذكر الفاظ القذف بعبارتها اكتفى وبالتلميح إليها لأن الواجب ذكر الألفاظ التي تكون التهمة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت الألفاظ تعتبر قذفا أم لا وليمكنها كذلك من تقدير استنتاج محكمة الموضوع إن كان في محلة أم لا . كما وأنه لا يشترط أن يذكر في الحكم وجود سوء القصد لأن المادة المنطبقة لا تضر الموظف بمقدار ما الحكم وجود سوء القصد لأن المادة المنطبقة بدياته الخاصة فلا تأثير لها على المصلحة العامة ولا فائدة للمجموع من إذاعة هذه العيوب غير أنه يباح القعرض لأمور الموظف الخاصة إذ كان لها ارتباط بالأمور العامة أو تأثير عليها وبمقدار ما يستوجبه ذلك الارتباط وفي هذه الحالة يباح إثبات أو تأثير عليها وبمقدار ما يستوجبه ذلك الارتباط وفي هذه الحالة يباح إثبات الوقائع الخاصة والعامة معا لأن الأولى تؤيد الثانية . (الأستاذ أحمد أمين)

#### أحكام النقض

الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب أو القذف أو الإهانة هــو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق في التطبيق القانون على الواقعة . (الطعن رقم ١٧٩٦ لسنة ٢٦ق جلسة ٥٣/٣/٥)

- تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف والإهانة مرجعه الى ما يطمئن إليه قاضــــى الموضـــوع بصرف النظر عن الباعث عليها ، ولا رقابة لمحكمة الــنقض مادام لم يخطئ فى التطبيق القانونى للواقعة . (الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٢٢ق جلسة ٨/٥/٠٠٠)
- إن تحرى معنى اللفظ من التكييف الذى يخضع لرقابة محكمة النقض
   (الطعن رقم ٩١٩٤ لسنة ٧١ق جلسة ٨١/١٠/١٠)
- إذا قدم شخص الى النيابة بلاغا نسب فيه الى موظف صدور أوراق مـنه يسـنفاد منها ارتكابه جريمة ما وطلب في بلاغه تحقيق هذه المسألة ومحاكمة هذا الموظف إن صبح صدور هذه الأوراق منه أو محاكمة مزور هذه الأوراق إن كانت مزورة ثم نشر بلاغه مع هذه الأوراق في الجرائد ، فــ لا يمكــن أن يفهــم معنى لهذا النشر على الملأ إلا أن الناشر يسند الى الموظف المعنى المستفاد من صيغ تلك الأوراق ولا يطعن في تحقيق هذا الإسناد كون الناشر أورد في بلاغه الذي نشره ما يحتمل معه أن تكون تلك الأوراق غير صحيحة فإنه لا شأن لهذا البلاغ مطلقا بنشر الأوراق المحتوية على القذف بالجريدة بل إن كان في هذا النشر في ذاته قذف فإنه يأخذ حكمه القــانوني بــدون أي تأثــير لعبارُة البلاغ عليه " ولا يقال أن نشره صورة البلاغ الأوراق فسإن نشر صورة هذا البلاغ فيه هو أيضا جريمة قذف صــريحة لأن الإسناد في هذا الباب كما يتحقق بكل صيغة كلامية أو كتابية توكيدية يتحقق أيضا بكل صيغة ولو تشكيكية من شأنها أن تلقى في أذهان الجمهـــور عقـــيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيا في صحة الأمور المدعاة ، ولذلك لا عبرة بما يتخذه القانف من الأسلوب القولى أو الكتابي الـذي يجـتهد فـيه في التهرب من نتائج قذفه " ولا يصح التمسك في هذا الصدد بما ورد في صدر الفقرة الثانية من المادة (١٦٣) ع من أنه لا عقاب على مجرد اعلان الشكوى إذ أقصى ما يستفاد من هذه العبارة أنه مباح هو مجرد اعلن الشكوي المقدمة في دعوى من الأنواع الثلاثة المنصوص

جرانم السبوالة نف المادة (١٦٣) أى الإخبار البسيط عن حصول هذه عليها بالفقرة الأولى من المادة (١٦٣) أى الإخبار البسيط عن حصول هذه الشكوى إخبارا خاليا عن كل تفصيل . (جلسة ١٩٣٢/٣/٣١ طعن رقم ١١٤٤٤ سنة ٢ ق مجموعة الربع قرن ص ٢٢٤)

#### لا يعتد بالأسلوب الذي يصاغ به عبارات القذف:

- لا عبرة بالأسلوب الذي تصغ فيه عبارات فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن الى شخص المقذوف بحيث لو صحح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه . (جلسة ١٩٣١/١٢/١١ طعن رقم ٣٤ق مجموعة الربع قرن ص٧٢٧) ، (الطعن ٢٥١١ لسنة ٥٩ق جلسة ١٩٩٥/٣/١٨)
- إذا كان الدفاع عن المتهم بالقذف في حق وزير سابق بسبب أعمال وظيفته قد طلب الى المحكمة وقف الدعوى الى أن يحكم المجلس المخصوص في أمر هذا الوزير إذ أن مجلس النواب الذي يجوز له إقامة الدعوى على الوزراء أمام ذلك المجلس قد شكل لجنة برلمانية لتحقيق ما نسب الى هيئة الوزارة التي كان الوزير المقذوف في حقه عضوا فيها ، فرفضت المحكمة هذا الطلب بناء على أن المجلس المخصوص إنما يفصل في المتهمة الموجهة الى الوزراء فيدينهم أو يبرئهم أما الدعوى المرفوعة أمامها فإنها تتعلق بمسائل نسب الى المقذوف في حقه وتختص محكمة الجنايات بالفصل فيها ولها في سبيل ذلك أن تحقق الأدلة عليها دون أن يكون في هذا أدنى ما يحق المجلس المخصوص في النظر فيما يقدم إليه من ادلة الإثبات على المتهم التي تطرح عليه فلا تثريب على المحكمة في من ادلة الإثبات على المتهم التي تطرح عليه فلا تثريب على المحكمة في قرن ص٢٢٨٥)
- لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع منروكا لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة قد رأت أن العبارة الموجهة الى الطاعن من المطعون ضده عند نظر الجنحة رقم ..... إنما تتصل بالنزاع القائم بينهما وبالقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصوم عن حقهم ، وأنها مما تمتد إليه حماية القانون " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب المتعويض تأسيسا على تعلق بالخصومة ومناسبة للمقام لا يكون قد أخطأ في شئ . (الطعن رقم ١٧٢٢٦ لسنة ١٦ق جلسة ١٩٩/٢/٢)

چرائم السب والقذف

 مـتى كانـت الألفاظ التى جهر بها المتهم وأثبتها الحكم تشمل إسناد واقعة معينة تتضمن طعنا فى العرض ، فإن ذلك يعتبر قذفا . (جلسة ١/٢٨ ١٩٥٢ طعن رقم ١٧٠٠ لسنة ٢١ق مجموعة الربع قرن ص٧٢٨)

 لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص الى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه مادام القصد منه المسم يكن إلا للتبليغ وغذ كان ما أورده الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعــون فــيه لأسبابه تبريرا لقضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في الدعــوى رقم ..... لسنة ١٩٩١ جنح قصر النيل يعد سائغا ويؤدى الى ما رتبه الحكم عليه وينبئ عن المام المحكمة بواقعة الدعوى وظروفها عن بصـــر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم بالتعويض المدنى غير مرتبط حـــتما بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية ذلك بأنه ولئن كانت البراءة لعدم ثبوت النهمة تستلزم دائما رفض طلب التعويض نظرا الى عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم فإن البراءة المؤسسة على عدم توافر ثبوت أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتما لأن كون الأفعال المسندة الى المتهم لا يعاقب القانون عليها لا يمنع أن تكون قد أحدثت ضررًا بمن وقعت عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة السب العلنى علـــى أســـاس عدم توافر ركن العلانية وانتهى الى توافر واقعة السب غير العلمنى فسى حسق الطاعن فإن ما أورده في هذا الشأن يعد كافيا للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض إعمالا لحكم المادة (١٦٣) مدنى . لما كان ذلــك ، وكان الطاعن قد سلم باسباب طعنه بأنه يعمل رئيس قطاع بشركة ...... إحدى شركات القطاع العام فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة ( ٦٣) مـن قانون الإجراءات الجنائية من حماية الموظف العام أو المستخدم العام لا ينطبق على العاملين في معنى هذه المادة . (الطعن رقم ١٦٢٤٣ لسنة ٦٣ق جلسة ٢٥/٥/١٩٩١)

• مـتى كانت العبارات المنشورة - كما يكشف عنوانها وألفاظها وما أحاط بها من علامات وصور - دالة على أن الناشر إنما رمى بها الى إسناد وقائع مهينة الى المدعية بالحقوق المدنية هى أنها تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصـة وتتصـل بخائن يستغل زوجته الحسناء وأنه كان لها اتصال غير شـريف بأخرين ، فإن إيراد تلك العبارة بما اشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائى ، ولا يغنى المتهم أن تكون هـذه العبارات منقولة عن جريدة أفرنجية وأنه ترك للمجنى عليها أن تكذب

جرائم السد والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة من وقائع أو تصححها فإن الإسناد في القذف يتحقق ولو كان ما ورد فيها من وقائع أو تصححها فإن الإسناد في الأذهان عقدية ولو وقتية أو بصيغة تشكيكية متى كان من شأنها أن تلقى في الأذهان عقدية ولو وقتين في صحة الأمور المدعاة . (جلسة ١٩٥٠/١/١، ١٩٥٠ رقم ١١٦٨ سنة ١٩ق مجموعة الربع قرن ص٧٢٧)

- إن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ القذف بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناه . (الطعن رقم ١٩٩٤ لسنة ٧١ق جلسة ٢٨/١٠/١٠)
- الركن المادة في جريمتي القذف والسب كليتهما لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف أو السب تحديدا لشخص المجنى عليه ، ومن المقرر أن كون المجنى عليه معينا تعيينا كافيا لا محل الشك معه في معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب . (الطعن رقم ٢٠٤٧١ لسنة ، آق جلسة ١١/١١/١٩٩١)
- متى أسند المتهم عن علم بإحدى طرق العلانية الى المجنى عليه وهو عصدة أمرا معينا لو صح لا وجب معاقبته وعجز عن إثبات حقيقة ما أسند السيه فقد توافرت في حقه أركان جريمة القذف وحق العقاب ، ولا يشفع له تمسكه بأن ما وقع منه كان على سبيل التبليغ مادام الثابت بالحكم أنه كان مسئ النية فيما فعل قاصدا التشهير بالمنى عليه على أن ذلك النظر لا يمنع من اعتبار ما حصل من المتهم في الوقت نفسه بلاغا كاذبا مع سوء القصد من اعتبار ما حصل من المتهم في الوقت نفسه بلاغا كاذبا مع سوء القصد متى توافرت أركانه . (جلسة ١٩٣٧/٦/١٤ طعن رقم ١٤٦٧ لسنة ٧ق مجموعة الربع قرن ص٧٢٧)
- إن كان المرجع في تعرف حقيقة الفاظ القذف بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أنه حد ذلك ألا يخطئ فسي تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها (الطعن رقم ١٩٩٤ لسنة ٧١ق جلسة ٢٨/١١)
- القذف المستوجب للعقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عدد أهل وطنه. (مجموعة أحكام النقض السنة ٤٣ ص٢١٢)
- تـ برئة المتهم من جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضى تبرئته من جريمة

جرائم السبر القنف المحالة الم

- مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بجريمة القذف ومرتكبها وبين اعسلان صحيفة الدعوى المباشرة عن هذه الجريمة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ذلك أن مضى الثلاثة أشهر المذكورة قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٢ ص ٢٧١)
- وإن كان المرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب أو القذف هو بما تطمئن إليه القاضى في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا وقذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينتهى إليه الحكم من مقدماته . (الطعن رقم ٣٠٨٧ السنة ٢٢ جلسة ١٥/٥/٠٠٠)
- المسرجع في تعريف حقيقة الفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة السنقض مادام يخطئ في النطبيق القانوني على الواقعة "ولما كان الحكم قد أورد الفساظ السب في قوله "أن الطاعن ومحكوم عليه آخر أرسلا برقيات لجهات مختلفة مسطر بها عبارة السب للمدعى بالحقوق المدنية "إذ سطر بها أنه متطرف وهو وصف يشين صاحبه ويجعله محل احتقار " وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ الواقعة الدعوى الى أن اللفظ الذي وجهه الطاعن المدعى بالحقوق المدنية ينطوى على السب في الظروف والملابسات التي استظهرها في حكمها وهو ما لم تخطئ المحكمة في تقديره فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديدا . (الطعن رقم ، ٢١٥٢ لسنة ٤٤ق جلسة ٢٩٩٩/٣١)
- إن القانون إذ نص في جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقبا عليا بل لقد اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه فإذا نسب المتهم الى المنى عليه وهو مهندس

مارالمعدالة السب والقنف من المعدالة ال

- إن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل بعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه . (الطعن رقم ٢٧٥٤٩ لسنة ٦٩ق جلسة ٢٠٠١/٧/١)
- جريمة القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه. (الطعن رقم ٩١٩٤ لسنة ٧١ق جلسة ٢٨/١٠/٢٠)

# السب والقذف في حق الموظف ألعام أو ما في حكمه :

- إن الفقرة الثانية من المادة (٢٦١) والفقرة الأخيرة من المادة (٢٦٥) على المعترض بيان حكم النقد المباح وإنما نصنا على إعفاء مرتكب القذف والسب من العقاب إذ كان طعنه موجها الى موظف عمومى بسبب أمر يتعلق باعمال وظيفته متى كان الطاعن سليم النية واستطاع أن يثبت صحة ما نسبه الى المجنى عليه والفرق بين الأمرين كبير فالنقد المباح لا عقاب عليه أصلا إذ المفهوم منه أن الناقد لم يخرج فى نقده الى حد القذف والسب عليه أصلا إذ المفهوم منه أن الناقد لم يخرج فى نقده الى حد القذف والسب أما الحالبة الستى تشير إليها الفقرة الثانية من المادة (٢٦١) والفقرة الأخيرة من المادة (٢٦٥) فالأصل فيها العقاب لأن شروط القذف أو السب متوفرة فيها ولكن مرتكب الفعل قذفا كان أو سبا يعفى من العقاب الذى كان يستحقه بحسب الأصل إذا توافرت الشروط السابق من العقاب الذى كان يستحقه بحسب الأصل إذا توافرت الشروط السابق بيانها . (جلسة ١٩٣٤/ ١٩٣٨)
- مـتى كـان القـذف فى حق الموظف ليس متعلقا بوظيفته أو عمله المصـلحى فـيكون حكمه حكم القذف فى أفراد الناس وتكون محكمة الجنح مختصـة بالفصـل فيها . (جلسة ١٩٣٧٦/٦/٥ طعن رقم ١٩٨٠ سنة ٣ق مجموعـة الربع قرن ص٧٣٨ بند ٣٦) ، (الطعن رقم ٢٠٨٧١ لسنة ٣٦ق جلسة ١٩٩/٦/١)
- مادام الثابت أن المتهم كان سئ النية بما قذف به المجنى عليه بمعنى
   أنه لم يقصد خدمة المصلحة العامة بل كان الباعث الذى دفعه الى ذلك هو
   الأحقاد الشخصية فهذا يكفى لإدانته ولو كان فى مقدوره إقامة الدليل على

برانه السبوالقذة ما العدالة ما العدالة مسحة الوقائع و وإذا كانت عبارات القذف شخصية وليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها . (جلسة ٢١/٣/ ١٩٣٨ طعن رقم ٩٨٣ سنة ٧٧ق مجموعة الربع قرن ص ٧٤١ والسنة ٤٣ ص ١٦٨)

■ إن القانون - في سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد استثنى من جرائم القـذف الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية أو المكلفين بخدمة عامة متى توافر فيه ثلاثة شروط الأول أن يكون الطعن حاصلا بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها ، والثاني ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمـة العامة ، والثالث أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده الى المطعون فيه فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر ولو واحد منها فلا يتحقق هذا الغرض ويحق العقاب لتعلق الوقائع بصفته كفرد لا يجوز إثباتها . (جلسة الغرض ويحق العقاب لتعلق الوقائع بصفته كفرد لا يجوز إثباتها . (جلسة المعن رقم ۱۲۲۷)

- إن مسألة (سلامة النية) المشروطة في الفقرة الثانية من المادة (٢٦١) ع وجوب توافرها لإعفاء القائف من عقوبة قذفه في حق الموظفين العموميين ومن في حكمهم هذه المسألة وإن كان الشارع المصرى يرى أنها مسألة موضوعية إلا أنه رسم لها اقل قاعدة مقررة العناصر الأساسية التي يتكون منها معنها هو هذه القاعدة هي أن يكون موجه الانتقاد يعتقد في ضميره صحته وأن يكون قدر الأمور التي نسبها الى الموظف تقديرا كافيا وأن يكون انتقاده للمصلحة العامة لا لسوء قصد ، فأصبح من الواجب على قاضي الموضوع عند يحته في توافر هذا الشرط أو عدم توفره أن يفهمه على معنى آخر كان حكمه واقعا تحت رقابة على محكمة النقض من جهة خطئه في تأويل القانون وتفسيره ولا يجوز في هذه الحالة أن يقال أن مسألة حسن النية وسوئها أمر متعلق بالموضوع مما لحالة أن يقال أن مسألة متعلقة بماذا يجب قانونا على القاضي أن يثبته لا بصحة الأمر المادة الواقعة الذي أثبته وعدم صحته فهي مسألة قانونية بحتة . (جلسة ١٩٣١/٣/٣/١ لمنة ٢ق مجموعة الربع قرن ص ٢٩٧
- إن القانون قد اشترط لإعفاء القانف في حق الرجال العموميين من العقاب فوق سلامة النية إثبات صحة الوقائع المقذوف بها ومعنى هذا الشرط أن يكون القانف مستندا على الدليل على صحة ما قذف به وأن يقدمه

جرائم السبوالقذف ما الله يقدم على القذف ويده خالية من الدليل معتمدا على المحكمة فتعمده ، أما أن يقدم على القذف ويده خالية من الدليل معتمدا على ان يظهر له التحقيق دليلا فهذا ما يجيزه القانون . (جلسة ١٩٣٢/٣/٣١ طعن رقم ١٤٤٤ سنة ٢ق مجموعة الربع قرن ص٧٤٠)

• إذا كانت وقائع القذف المسندة الى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحى بل كانت متعلقة بحياته الخاصة ألا بصفته فردا يجوز قانونا إثباتها . (جلسة ١٩٣٠/٦/٥ طعن رقم ١٩٥٠ سنة ٣ق مجموعة الربع قرن ص٧٣٨)

• إن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصدا جنائيا خاصا بل يكتفي بـــتوافر القصـــد الجـــنائي العام الذي يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمــور المتضــمنة القذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند أهل وطئه ، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف معتقدا صحة ما رمى المجنى عليه به من وقائع القذف غير أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد استثنى من جرائم القذف بنص صريح في المادة (٣٠٢) من قانون العقوبات الطّعن الذي يحصل في حــق الموظَّفيــن العمومييــن أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أوَّ المكلفين بخدمة عامة إذ أباح هذا الطعن متى توافرت فيه ثلاثة شرط: الأول : أن يكون حاصلا بسلامة نية أي لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها ، والثاني : ألا يتعدى أعمال الوظيفة أو النابة أو الخدمة العامة ، والثالث : أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده الى المطعون فيه ، فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب ، أما إذا لم يتوافر ولو واحد منها فلا يتحقق الغرض ويتعين العقاب ، فإذا كان الحكم قد بين أن عبارات القذف تضمنتها عرائض الطاعن هي من الصراحة والوضوح بحيث لا يخفي عليه مدلولها كما أوضح أنه رأى المتهم لم يستطيع أن يُثبت ما ادعاه من أن القاضي دس عليه اعترافا مزورا في محضر الجلسة أو أنه أعلن عليه خصــومه علـــى صــورة من الصور بل قامت الأدلة على عكس ذلك كان واضحا من مراجعة العبارات التي ذكرها الحكم نقلا عن العرائض المذكورة أنــه لا يمكـن أن يكـون قد قصد بها مجرد رد القاضى بل أنها بطبيعتها عبارات قصد بها النيل منه ، فإن الحكم يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي في جريمة القذف على وجهه الصحيح . (جلسة ١٩٤٤/٥/٨ طعن رقم ١٠٤٢ سنة ١٤ق مجموعة الربع قرن ص٧٣٩ والسنة ٣٨ ص٤٨٩)

متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة فلا محل

جرائم السبر والقدة \_\_\_\_\_ ما العدالة للخوض في مسألة النية إلا في صورة ما يكون الطعن موجها الى موظف عمومي ففي هذه الصورة إذ أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغى به الدفاع عم مصلحة عامة واستطاع من ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده الى المجنى عليه فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائى ، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح

فالعقساب واجسب ولسو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل ما أسنده الى المجنى عليه فالفرق بين سوء النية والقصد الجنائي في مسائل القذف والسب كبير . (جلسة ١٩٣٢/١/٤ طعن رقم ٥٢ سنة ٢ق مجموعة الربع قرن ص

٧٤٠ والسنة ٤٤ ص٥٥٨)

 إن حسن النية المشترط في المادة (٣٠٢) من قانون العقوبات ليس معنى باطنيا بقدر ما هو موقف أو حالة يوجد فيها الشخص نتيجة ظروف تشــوه حكمه على الأمور رغم تقديره لها تقديرا كافيا واعتماده في تصرفه فيها علمي أسباب معقولة ، ولقد أشارت الى هذا المعنى تعليقات وزارة الحقانية على المادة (٢٦١) من قانون العقوبات السابق (المادة ٣٠٢ الحالية) حيــن قالــت : ويلــزم على الأقل أن يكون موجه القذف يعتقد في ضميره صـــحته حتى يمكن لن يعد صادرًا عن سلامة نية وأن يكون قد قدر الأمور التي نسبها الى الموظف تقديرا كافيا ، وليست هذه الإشارة إلا تطبيقا لقاعدة اعستمدها قسانون العقوبات في المادة (٦٣) الواردة في باب الأحكام العامة والــتى أوجــب على الموظف لكي يدرأ عن نفسه مسئولية جريمة ارتكبها بحسن نية لبيان حسن نيته انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبيت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة ، وقد نكرت تعلميقات وزارة الحقانسية علمى هذه المادة أن حكمها مأخوذ من المادتين (٧٧ ، ٧٧) من قانون العقوبات الهندى الذي عرف حسن النية في المادة ( ٥٢) صراحة بقوله " لا يقال عن شئ إن عمل أو صدر بحسن نية إذا كان قد عمل أو صدر بغير التثبيت أو الالتَّفات الواجب " ، هذا ولقد أوجب المشرع فضلا عن ذلك على القاذف الذي يحتج بحسن نيته أن يثبت صحة كل فعل اسنده للمقذوف في حقه فدل بذلك على ان التثبيت الذي لا غني عنه لحسن النية يجب أيضا أن يشمل كل وقائع القذف المؤثرة في جوهره واقعة واقعة ، وأنه لا يكفي القاذف أن يكون قد تثبت من واقعة ليحتج بحسن نيته فيما عدها من الوقائع التي أسندها للمقنوف في حقه دون دليل . (جلسة ١١/ ١٩٤٦/١١ طعن رقم ١٥١٠ لسنة ١٦ق ص٧٣٩ والسنة ٣٣ ص٩٢٦)

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة

• يشترط قانونا لإباحة الطعن المتضمن قذفا في حق الموظفين أن يكون صادرا عن حسن نية أي اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة فإذا كان القاذف سئ النية ولا يقصد من طعنه إلا شفاء ضعائن وأحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التي ساندها الى الموظف وتجب إدانة حدتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به . (جلسة ٢٢/٥/ العن رقم سنة ١٢١٥٩ لسنة 8ق ص ٢٤/٥)

- مـتى كانـت عبارات القذف فى حق موظف شائنة فى ذاتها خادشة لشرف المجنى عليه واعتباره فالقصد الجنائى يعتبر متوفرا فى حق قائلها ، ويكن من اللازم عند تبرئة المتهم أن تعنى المحكمة بإثبات أمرين أولهما صحة جميع الوقائع التى أقام عليها المتهم عبارات قذفه واثنيهما حسن نيته على أساس انه رمى من وراء مطاعنه الى الخير لبلاده ولم يقصد التشهير بالمجنى عليه . (طعن رقم ۲۷۲ سنة ۱۸ق مجموعة الربع قرن ص ۷۳۹ والسنة 2 على ص ۱۰۶۹)
- الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا لما يترتب على ثبوت أو عدم صحته من تغير وجه الرأى في الدعوى لأن القائف في حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قنف به المجنى عليه من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية بأن كان يعتقد صحة الإسناد وانه يقصد الى المصلحة العامة لا الى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية ، هذا الى انه يشترط في جريمة البلاغ الكاذب - التي دين بمها الطاعن كذلك - ان يكون الجانى سئ القصد عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وان يكون أيضا قد اقدم على نقديم البلاغ منتويا السوء والأضرار بمن أبلغ عنه ولذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية المذنورين بإيراد الوقائع التي استخلص منها توافره وإذا اقتصر الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعين دون ان يبين العناصر التي استخلص منها خبث القصد الذي رمي الى تحقيقه من وراء البلاغ الكانب الذي قدمه ودون تعرض الى الدفع بأنه كان حسن النية – وهو دفاع جوهرى لتعلقه بركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان فضلا عما ينطوى عليه من إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم ٤٣٩٤ لسنة ٥٢ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۲۸ لسنة ۳۳ ص۹۲٦)

ورائم السب والقذف ما العدالة

■ يشترط قانونا لاباحة الطعن المتضمن قذفا وسبا في حق الموظ ن أن يكون صادرا عن حسن نية أي من اعتقاد بصحة وقائع القد مدمة المصلحة العامة ، أما إذا كان القاذف سئ النية ولا يقصد من طعنه إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التي اسندها الى الموظف وتجب إدانته ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به . (الطعن رقم ١٤٤٦ لسنة ٢٦ق ٥/٢/٢/ السنة ٨ ص١٢٢)

- استقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليه صادرا عن حسن نية ، أى عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عند قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ولا يقبل من وجه الطعن فى هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التى أسندها الى الموظف بل تجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به . (الطعن رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٩ق جلسة ٢٢/٢١/
- مـتى كان الحكم قد اثبت ان المتهم تقدم ويده خالية من الدليل على صـحة وقائع القذف فلا يقبل منه ان يطلب من المحكمة ان تتولى عنه هذا الإثـبات . (الطعن رقم ١٤٤٦ السنة ٢٦ق جلسة ١٩٥٧/٢/٥ لسنة ٨ ص ١٢٢)
- يشترط القانون لعدم العقاب على القذف الموجه الى الموظف العمومي أو من في حكمه إثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها ، وأنه إذا كان القاذف قد اقدم على القذف ويده خاليا من الدليل معتمدا على أن يظهر لحه التحقيق دليلا فهذا ما لا يجيزه القانون ، ومتى كان ما يثيره الطاعنون من انهم اثبتوا صحة ما قذفوا به المطعون ضده بما هو مستفاد من صدور قسرارات بعزله من الاتحاد الاشتراكي العربي ومن مجلس المحافظة وحل الجمعية التعاونية ومن تقديم المطعون ضده المحاكمة بجريمة حيازة أطيان زراعية تزيد عن القدر المسوح به قانونا مردودا بأن الفصل في ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه وقد خلص الحكم المطعون فيه الى أن التحقيقات قد أثبتت عجزهم عن الثبات صحة وقائع القذف على ذلك تدليلا سائغا وسليما فإن دعوى الطاعنين في هذا الشأن لا تعدوا أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٠ ص ٢٠٥٤)

• من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص الى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه مادام القصد منه المحتصاص واستظهار التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، واستظهار ذا القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى بها دون معقب عليها في ذلك مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا ين رعقلا مع هذا الاستتتاج ، فإن الحكم إذا استخلص قصد التشهير بالمطعون ضده من إقحام الطاعن في شكاياته لوقائع مشينة يرجع عهدها الى عام ، ١٩٣ مدفوعا في ذلك باحقاد شخصية ترجع الى نزاع قديم بينهما وخلص الي أن نية الطاعن قد انصرفت من تعدد البلاغات الى ترديد فحواها بين الموظفين المكلفين بفحصها بما يتحقق العلانية التي قصد منها التشهير بالمطعون ضده وليس مجرد التبليغ أو الشكوى يكون قد دلل على سوء قصد الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتتحسر به دعوى القصور في البيان (مجموعة أحكام النقض السنة ٨٤ ص٩٥)

و إن العرائض التى تقدم الى جهات الحكومة طعنا فى حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدى الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كانوا قلة توافر بتداولها العلانية لوقوع الإذاعة فعلا بتداولها بين أيدي مختلفة ولا يغير من ذلك أن تكون تلك بهات تعمل فى سرية وإذ كان الثابت مما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى أن المطعون ضده قدم شكاوى لعدة جهات ضد الطاعن وهو موظف عام (عميد بحرى) تضمنت قذفا فى حقه بما يوفر ركن العلانية اللازم فى جريمة القذف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده من جريمة القذف لانتفاء ركن العلانية ليست من أركان هذه الجريمة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنية فإنه يكون قد أخطأ الموضوع عن تقدير أدلة في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تقدير أدلة الدعوى وبحث عناصر الضرر اللازم توافره للقضاء بالتعويض فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة . (الطعن رقم ١٩٧١ السنة ١٦ق جلسة أن يكون النقض مقرونا بالإعادة . (الطعن رقم ١٩٧١ السنة ١٦ق جلسة أن يكون النقض مقرونا بالإعادة . (الطعن رقم ١٩٧١ السنة ١٦ق جلسة النه يتعين

■ الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام دفاع جوهرى . علة ذلك . إعفاء القاذف من العقاب اذا اثبت صحة ما قذف به الموظف المجنى عليه وكان حسن النية وجوب تحقيق هذا الدفع ألى الرن عليه وإلا كان معيبا . (مجموعة أحكام النقض السنة ٦٦ ص

جرائم السب والقنف \_\_\_\_\_\_ دار العدالة ۲۲۲ )

• إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ المهنية التى وجهتها الطاعنة الى المجنى عليه واكتفى فى بيانها بالإحالة على شكوى المجنى عليه دون أن يورد مضمونها ويبين العبارات التى اعتبرها إهانة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها وأنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إهانة موظف عام أن يشنمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التى اعتبرها مهينة – على ما تقدم بيانه – فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه (الطعن رقم ٢٠٤٣ لسنة ٢٤ق جلسة ٢٠٠١/٣/٢٥)

■ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر إذا كانت المطاعـــن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسـة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضا ، إضافة إلى قيام الدافع لدى الطاعين الإسناد واقعة القذف - بطرق النشر - الى المجنى عليه بإقرار في التحقيقات بوجود خلافات فقهية في الرأى الشرعي ورسالة الأزهر بينه وبين شيخ الأزهر المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية - واعتقاده - أي الطاعن - الشخصى بأن شيخ الأزهر هو الذي حل جبهة العلماء التي كان هـ و اميـنا لها وما أطمأنت إليه المحكمة من أن الطاعن اتجهت إرادته الى إساد الأمور التي ذكرها ونشرها المتهم الأخر على لسانه - الى شيخ الأزهــر مع علمه بها وأنها ولو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره لكونها عبارات شائنة في ذاتها لأنها وصفت شيخ الأزهر الذي هو رمز الإسلام في مصر وشيخ المسلمين بها - بأنه اشتغل عن مهام منصبه بتدمير الأزهر ومطاردة الناصحين له – واتهامه في عبارات تهكمية بأنه لا ينظر إلا لذاته ومنصبه وقام بتأميم جبهة العلماء وزعم بأنه يستطيع القيام بعملها ولم يفعل مــا تقــاعس هو عن فعله ، ومن ثم فإن العلم يكون قائما في حقه وانه سئ النية فيما قذف به المجنى عليه فلم يكن يبغى تحقيق مصلحة عامة وهو ما يكفى لإدانته حتى لو كان في مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف. (الطعن رقم ٢٧٥٤٩ لسنة ٦٩ق جلسة ٢٠٠١/٧/١)

لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض لدفاع الطاعنين أطرحه بقوله " ومع تسليم المحكمة بأن المتهمة الأولى حسندما نشرت المقال الذي تضمن السب والقذف في حق المدعى بالحق

يرار المدالة

المدنى، وهـو موظف عام في المجلة التي تعمل بها قد نشرته بحسن نية چرائم السب والقذف لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة ما نسبته إليه ولم يتعد المقال أعمال وظيفته ، إلا أنه يشترط لاستفادتها من الإباحة المنصوص عليها في المادة (٢/٣٠٢) من قانون العقوبات شرطا ثالثًا وهو قيامها بإثبات حقيقة كل أمر أسندته للمدعى ، ولما كان هذا الشرط غير متحقق في أوراق الدعــوى ومســننداتها إذ لم تقم بإثبات ما أسندته للمدعى من قيامه بسرقة عــــلاج المرضـــــى وقيامه بتهريبه الى المستشفيات الخاصة ، ومن ثم وجب عقابها حتى ولو نجحت في إثباتها بعض الوقائع الأخرى التي أسندتها إليه " ، وخلصت المحكمة من ذلك الى ثبوت الفعل المكون الخطأ الموجب للستعويض وألزمست كلا من الطاعنة الأولى والطاعن الثاني بصفته بمبلغ الـ تعويض المقضى به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة المفردات الـتى أمرت المحكمة بضمنها تحقيقا لوجه الطعن أن المقال محل الاتهام لا يتضمن ما يفيد إسناد واقعة سرقة علاج المرضى وتهريبه الى المستشفيات الخاصــة الــي المدعى بالحقوق المدنية أو الى غيره ، وكانت المحكمة قد عولت في قضائها على ما نقاته عن المقال من أنه أسند للمطعون ضده سرقة العلاج وتهريبه وهو ما لا اصل له فيه فإن ما ذكره الحكم يكون منطويا على خطّاً في الإسناد بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية . (الطعن رقم ٦٣٦٢ أسنة ٦٤ق جلسة ٢٠٠٣/١/١٣)

• لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى القذف والبلاغ الكانب اللتين دانه بهما على الرغم مما تفصح عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين وقعتا بفعل واحد فكونت منه الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة (٣٢) من قانون العقوبات فإنه يتعين تصحيح الحكم والحكم بعقوبة القذف وأن تساوت مع عقوبة البلاغ الكاذب لما هو مقرر من أن المادة (٣٢) با يه الذكر في فقرتيها وإن نصت على توقيع عقوبة الجريمة الأشد إلا أنها دلت ضمنا بطريق اللزوم على أنه إذا تساوت العقوبتان في حالتي أنها دلت ضمنا بطريق اللزوم على أنه إذا تساوت العقوبتان في حالتي التعدد المعنوى والارتباط بين الجرائم الذي لا يقبل التجزئة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها . (الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٥٥٥ جلسة عقوبة واحدة منها . (الطعن رقم ١٣٩٧ لسنة ٥٥٥ جلسة

 مـن المقرر أنه يشترط قانونا لإباحة الطعن المتضمن قذفا في حق الموظفين العموميين أو من في حكمهم أن يكون صادا عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة أما إذا كان القانف سئ جوائم السبوالقذف من طعنه إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد النسية ولا يقصد من طعنه إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد شخصية فسلاية في المنات ولو كان يستطيع إثبات ما قذف . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٠ ص٤٥٨)

- إن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانست الألفاظ الموجهة للمجنى عليه شائنة بذاتها ، وقد استقر القضاء على أن جسرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التي يحاكم عليها الناشر فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغسرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فالمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت لله الغلبة في نفس الناشر . (الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٢٢ق جلسة ١٥/٨)
- إن القصد الجنائى فى جرائم القنف والسب والإهانة المديتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها وأنه فى جرائم النشر يتمين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها ، فإذا تبين أن ما اشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة وهو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره وإذ كان ذلك وكان المرجع فى ذلك كله الى ما يطمئن إليه قاضى الموضوع من حصيلة تقهمه لواقعة الدعوى فإن المنازعة فى ذلك تتحل الى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض بما يتعين الالتفات عنه . (الطعن رقم تجوز إثارته أحسة ١٥/٥/٠٠٠)
- مــتى كانــت العبارات التى اعتبرتها المحكمة قذفا وسبا قد أوردها المــتهم كــتابة بالشكاوى والبرقيات التى بعث بها الأكثر من جهة حكومية والــتى اعترف فى التحقيق وأمام المحكمة بإرسالها فإن دليل الجريمة يكون قائما بلا حاجة الى سماع شهادة المجنى عليه . (الطعن رقم ١٤٤٦ سنة ٢٦ ق جلسة ٥/٢/٢)
- إن ما يدعيه المتهم بالقذف في حق موظف عمومي من سلامة نيته لا يعفيه من العقاب مادام عجز عن اثبات حقيقة ما أسنده إليه .(جلسة ٢١/٣// ١٩٥٢ طعن رقم ٣٣سنة ٢٥ق مجموعة الربع قرن ص ٧٤٠)
- إن القــانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلا معينا بل هي يجوز

مرانم السب والقذف ممروق بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الأحوال . (الطعن رقم ٢٦١ لسنة ٢٢ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٤٠)

- إن كنه حسن النية في جريمة قنف الموظفين هو أن يعتقد موجه النقد صححته وأن يقصد به الى المصلحة العامة لا الى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية . (جلسة ١٩٣٤/٣/١٩ طعن رقم ٣٧٩ سنة ٤٥ مجموعة الربع قرن ص٧٣٩ والسنة ٣٣ ص٩٢٦)
- مـن المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والإهانـة فـلا محل الخوض فى مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا فى صـورة مـا يكون الطعن موجها الى الموظف عام وليس هذا شأن المدعى بالحقوق المدنية وتكون دعوى الطاعن بالتفات محكمة الموضوع عن تحقيق حسن نيته وصحة وقائع القذف لا محل لها . (الطعن رقم ٢٠٨٧١ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٩٩٩/٦/١)
- حسن النية الذي اشترط القانون المصرى توافره لدى القاذف تبريرا الطعنه في أعمال الموظفين لا يكفى وحده للإعفاء من العقاب وإنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة الى الموظف العمومى فإذا عجز القاذف عين إثبات الواقعة فلا يفيده الاحتجاج بحسن نيته . (جلسة ١٩٣٤/٦/١١ طعن رقم ١٥١٩ سنة ٤ق مجموعة الربع قرن ص ٧٤)
- إدانة الطاعن بالجريمة المنصوص عليها في المادتين (١٨٥ ، ٣٠٦) من قانون العقوبات لا محل معه لأعمال موجب الإباحة المقررة بالفقرة الثانية من المادة (٣٠٢) عقوبات ذلك أن محل تطبيقه طبقا للمادة (١٨٥) عقوبات أن يوجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى المطروحة .(مجموعة أحكام النقض السنة ٢٨ ص٧٨٦)
- إذا لـم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل لخوض فى مسالة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة غذ هذا البحث لا يكون منتجا مادام القانون يستلزم توفر الشرطين معا للإعفاء من العقاب . (جلسة ٢٤/٤ مادام العن رقم ١٤١٨ سنة ٣٥ الربع قرن ص٧٣٨)
- إن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه الى الموظف أو من فى حكمه توافر شرطين هما حسن النية وإثبات صحة وقائع القذف كلها ، فاذ كالمن المتهم لم يستطيع إثبات صحة جميع الوقائع التى أسندها الى

دار العدالة المجانية المجانية

#### • أمثلة النقد المباح والغير لمباح:

- لا مانع من اشتمال المقال الواحد وما يتبعه من رسم وغيره على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير والحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ولا محل للقول بأن حسن النية يجب أن يقدم في كل الأحوال على ما عداه وإلا لاستطاع الكاتب تحت ستار الدفاع ظاهريا عن مصلحة عامة مزعومة أن ينال من كرامة الموظف العمومي ما شاء دون أن يناله القانون بعقاب . (جلسة ١٩٣٢/١/٤ طعن رقم ٥٣ سنة ٢ قاربع قرن ص٧٣٨)
- إذا كان للإنسان أن يشتد في نقد اخصامه السياسيين فإن ذلك يجب أي يستعدى حد النقد المباح ، فإذا خرج الى حد الطعن والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون و لا يبرر عمله أن يكون اخصامه قد سبقوه في صحفهم السي استباحة حرمات القانون في هذا الباب ويكفى أن ترعى المحكمة هذا الطرف في قدير العقوبة . (جلسة ١٩٣٢/١/٤ طعن رقم ٥٣ سنة ٢ق مجموعة الربم قرن ص٥٣٨)
- الـنقد المباح هو ابداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هـذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسـب الأحوال، وإذن فلا يعد من النقد المباح التعرض لأشخاص النواب والطعـن في ذممهم برميهم بأنهم أقروا المعاهدة المصرية والإنجليزية مع يقيـنهم أنها ضد مصلحة بلدهم حرصا على مناصبهم وما تدره عليهم من مرتبات بل أن ذلك يعد إهانة لهم طبقا للمادة ١٥٩ من قانون العقوبات قديم مرتبات بل أن ذلك يعد إهانة لهم طبقا للمادة ١٥٩ من قانون العقوبات قديم . (جلسـة ١٩٣٨/١/١ طعن رقم ٢٤٩ سنة ٨ق مجموعة الربع قرن ص
- الـنقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته وهو ما لم يخطئ في تقديره ذلك أن النقد كان عن واقعة عامة وهي سياسة توفير

مار المدالة

برائم السبوالقذة الطبية في البلاد وهو أمر عام يهم الجمهور ، ولما كانت الأدوية والعقاقير الطبية في البلاد وهو أمر عام يهم الجمهور ، ولما كانت عبارة المقال تستلاءم وظروف الحال وهدفها الصالح العام ولم يثبت أن الطاعن قصد التشهير بشخص معين فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٥ق جلسة ١١/١٠/ القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٥ق جلسة ٢٠/١٠)

- تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه قاضى الموضوع فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها . تحرى الألفاظ للمعنى الذى استخلصه المحكمة وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبا أو قذفا هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض . قذف قاض بغرفة المداولة بصوت مرتفع على مسمع من الشهود ويسمعه من بالخارج تحقق به العلانية فى القذف . (السنة ١٧ ص١٥٠)
- مـتى كـان المقال محل الدعوى قد اشتمل على إسناد وقائع المجنى عليه هي أنه مقامر بمصير أمه وحياة شعب وأن التاريخ كتب له سطورا يخجل هو من ذكرها وأنه تربى على موائد المستعمرين ودعامة من دعامات الاقتصاد الاستعمارى الذى بناه اليهود بأموالهم وأنه أحد الباشوات الذين لا يدرون مصيرهم إذا استقل الشعب وتولت عنهم تلك اليد التى تحمى مخازنهم يد الإنجليز التى يهمها وجود هؤلاء الزعماء على رأس الحكومات في مصر وغيرها مـن الدول المنكوبة وأنه يسافر الى بلاد الإنجليز ليمرغ كرامة مصـر في الأوحال وليخترع نوعا من التسوق هو الاستجداء السياسي فإنه يكون مستحقا لعقوبة القذف المنصوص عليها في المادة (٢٠٣) من قانون يكون مستحقا لعقوبة القذف المنصوص عليها في المادة (٢٠٣) من قانون عقاب من نسبت إليه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه ومن الخطأ اعتبار هذا المقال نقدا مباحا لسياسة المجنى عليه وقع بحسن نية دون أن يكون المتهم قد تمسك بأنه إنما كان ينتقد أعمال المجنى عليه وهو موظف بسلامة نية قد تمسك بأنه إنما كان ينتقد أعمال المجنى عليه وهو موظف بسلامة نية ويقدم علي عليه والمعن وغر مدحتها . (جلسة ويقدم علي والعي كل والعي من نسبة المورية المتهم ويقد ما يفيد صحتها . (جلسة ويقدم علي والعي ورب مسكل بأنه إنما كان ينتقد أعمال المجنى عليه وهو موظف بسلامة نية ويقدم علي كل والعي رقم ٥٠ سنة ١٨ اق مجموعة الربع قرن ص٧٣٧)
- لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المبينة التى السـتعملها المتهم هى مما جرى العرف على المساجلة بها . (جلسة ٢/٢/١/ السنة ٣٥ مجموعة الربع قرن ص٧٣٨)

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة

• النقد لا يخرج عن كونه قذفا متى اشتمل على ما يشين الموضف من جهة عمله ولا يجدى المتهم أن يكون العبارات التى أسند فيها الى المجنى عليه أمورا لو صحت لأوجبت عقابه قانونا أو احتقاره عند أهل وطنه قد سيقت على سبيل الفرض على أنها حقيقة فإن القصد الجنائى يتحقق متى كانت العبارات شائنة بذاتها دون حاجة الى دليل آخر ولا تصح تبرئته على أسساس أن هذا منه إنما كانت نقدا مباحا إلا إذا اثبت حسن نيته وقدم الدليل على صحة كل من واقعة من الوقائع التى اسندها الى الموظف . (جاسة ١٥ على صحة كل من رقم ٥٢ سنة ١٥ مجموعة الربع قرن ص٧٣٨)

- متى كان الحكم متضمنا ما يفيد ان المتهم كان فيما نسبه الى المجنى عليه فى الحدود المرسومة فى القانون للنقد الذى لا عقاب عليه فلا يقدح فى صحته إن كانت العبارات التى استعملها المتهم مرة قاسية . (جلسة ١١٤٤/ طعن رقم ١٧٢٨ سنة ١٥٥٨ مجموعة الربع قرن ص٧٣٨)
- إن نقد القانون في ذاته من حيث عدم توافر الضمانات الكافية في أحكامه هو من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأى لكشف العيوب التشريعية للقوانين . (جلسة ١٩٣٨/١/١٠ طعن رقم ٢٤٩ سنة ٨ق مجموعة الربع قرن ص٧٣٧)
- أن مجرد نقد القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٦ هو من النقد المباح مادام الناقد ان يستعرض في نقده الأشخاص أعضاء هذه اللجنة ولم يرم الى إهانتهم أو التشهير بهم . (جلسة ١٩٣٨/١/١٠ طعن رقم ٢٤٩ سنة ٨ق الربع قرن ص٧٣٧)
- إس ناد الم تهم الى المجنى عليها أنها تتزعم عصابة تخصصت فى اغتصاب العقارات بطرق غريبة مستغلة ما تتميز به من جمال ودهاء تغرى به الكثير ممن تتصل بهم فى أجهزة الدولة وأنها تقدمت للشهر العقارى بأوراق تدعى بها ملكيتها حى معروف بأكمله ولما أرجأت المصلحة أوراقها للستحرى بشانها أخدت فى التردد هنا وهناك لكى تتوصل الى تحقيق أغراضها غير المشروعة يشكل جريمة قذف ولا يشكل ما تقدم نقدا مباحا لأن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه وكانت عبارات المقال السابق ذكرها شائنة ومن شأنها لو صحت إيجاب عقاب المطعون ضدها واحتقارها عند أهل وطنها .

جرائم السبوالقذف ما المدالة عند السنة المالة السنة ١٩٧٥/٦/٥٦ السنة ٢٦ ص٥٦٧)

- إن النقد المباح هو إبداء الرأى في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قف حسب الأحوال . (الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٢٢ق جلسة ١٠٠٠/٥/٨)
- تحديد المقصدود بالسب والقذف مرجعه الى محكمة الموضوع .
   (السنة ١٥ ص ٢٨٩ والربع قرن ص ٢٢٩/٨٠٩)
- كون المطاعن الموجهة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار يتحقق به علم المتهم المفترض ويتحقق القصد الجنائي قبله ، ولا محل من ثم للتحدث عن النقد المباح الذي هو إبداء في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص من وجه إليه التشهير أو الحط من الكرامة . (الطعن رقم ٢٧٣٥٤ لسنة ٥٥ق جلسة ١٥/ ١٩٩٤/١)

### القصد الجنائي :

 لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بمد تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدى الى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القــذف يـــتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضا ، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد ابداء الرأى في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز المنقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة السب والقذف . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من عبارات دالة بذاتها على معنى السباب كما هو معرف به في القانون لما تضمنته من إسناد وقائع لو صحت لأوجبت احتقار المجنى عليه عند أهل وطنه ونالت من سمعته ونزاهته فإن ما استخلصه الحكم من توافر القصد الجنائى لدى الطاعن بصفته رئيس تحرير الجريدة التي نشر فيها المقال يكون استخلاصا سديدا في القانون . (الطعن رقم ٢٠٨٧١ لسنة ٦٣ق جلسة

دائم السبوالقنف مار المدالة مار المدالة

# • عدم قبول دعوى القذف بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم العلم بالجريمة :

- عدم قبول دعوى القذف أو السب بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم العلم بالجريمة ومرتكبها علما يقينا يترتب عليه عدم قوبل الدعوبين الجنائية والمدنية . (السنة ٤٦ ص٧٧٦)
- تتابع وقائع القذف والسب احتساب ميعاد سقوط الحق في الشكوى من
   تـــاريخ آخــر واقعة من الوقائع المتتابعة . (الطعن رقم ١٣٧٠٧ لسنة ٥٩ جلسة ١٣٧٠/٢/٢٤ لسنة ٢٠ ص١٠٣٨)

### بحب تعدید شخصیة الجنی علیه :

 تحدید شخصیة المجنی علیه فی جریمتی القذف والسب لازم لتوافر الركن المادی و إلا فلا يتجقق . (طعن ۲۰٤۷۱ لسنة ۲۰ق جلسة ۱۱/۱۶/ ۱۹۹۹)

# ♦ حسن النية غير مؤثر إلا في حالة المادة (٢٠٢) عقوبات :

• لا يتطلب القانون قصدا جنائيا خاصا في جرائم القذف والسب وهما قصد الإسناد وقصد الإذاعة ولا عبرة بحسن النية أو الاعتقاد بصحة الأمور التي نسبها الى المجنى عليه لأن حسن النية غير مؤثر إلا في حالة المادة ( ٣٠٢) عقوبات . (طعن ٤١١٣٨ لمنة ٥٩ق جلسة ١٩٩٥/١)

# • مدى خضوع السب والقذف لرقابة محكمة النقض :

• إن تحرى الالفاظ للمعنى الذى استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذي يتأدى إليه الحكم مقدماته المسلمة ، وكان ما سطره الحكم المطعون فيه من أن المتهمين بوصفهما من ضباط الشرطة قاما بتحرير تقريرين أوردا بها أن الدي أثار حفيظة الجار هو تردد مساعد الشرطة المدعى بالحقوق المدنية الأول على الثانية بمسكنها دون أن يتأكد اقترانه بها أو وكالته عنها وانتهيا

مارالمدالة الله والقنة مرورة توجيه النصح الى المدعى بالحقوق المدنية الأول بالابتعاد عن الى ضرورة توجيه النصح الى المدعين بالحقوق المدنية قدما أمام النيابة العامة وثيقة زواجهما، فإن ما سطره الطاعن والمحكوم عليه الآخر على السياق الذى أورده الحكم فيما تقدم ليس من شأنه إن صح أن يحط من قدر المدعيين بالحقوق المدنية بين أهل وطنها أو يستوجب عقابهما أو خدشا لشرفهما أو اعتبارهما فابن ما أسند إليهما لا جريمة فيه ولا يشكل أية جريمة أخرى معاقب عليها قانونا مما يتعين معه نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن الأول والمحكوم عليه الآخر لاتصال وجه الطعن به . (الطعن رقم ٢٣٧٥ لسنة ٥٤ ص٥)

عدم إيراد الحكم بما يسوغه الشخص المقصود بالقذف قصور يوجب نقضه . (الطعن ٩٥٤٦ لسنة ٢٥ق ١٩٨٢/٤)

• لما كان الحكم الابتدائي قد ساق - في حدود سلطته الموضوعية الأدلة السائغة على المعنى المستفاد من العبارات التي صدرت من الطاعنين
، وما تحمله من إساد أمور للمجنى عليه لو كانت صادقة لأوجبت
احتقارهما عند أهل وطنهما وهي أن كليهما كان يعاشر الآخر معاشرة غير
مشروعة قبل الزواج - ومن بين هذه الأدلة ترديدا هذا المعنى صراحة في
مذكرة دفاع الطاعن الثالث وسائر الطاعنين " وإذ كان أحد منهم لا يمارى
في صحة ما نقله الحكم عنهم في هذا الصدد فإن حسب الحكم المطعون فيه
في صحة ما نقله الحكم عنهم في هذا الصدد فإن حسب الحكم المطعون فيه
القدف - أخذه بأسباب الحكم الابتدائي وذلك بغرض إثارتهم تلك المقالة إذ
هـي ليست دفاعا جديدا وإنما محض منازعة في ركن من أركان الجريمة
المدى ليست دفاعا جديدا وإنما محض منازعة في ركن من أركان الجريمة
المدى ليست دفاعا جديدا وإنما محض منازعة في ركن من أركان الجريمة
المدى بيانه " ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لاكتفائه
بالإحالة الى أسباب الحكم الابتدائي يكون في غير محله ، لما كان ما تقدم "
أحكام النقض السنة ٢٩ ص١٢٨)

# العقوبة الجنائية للقذف:

تنص المادة (٣٠٣) عقوبات على أنه " يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة جنيه و لا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، جرائم السبوالقدة \_\_\_\_\_ مار العدالة وكان ذاك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة «كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

وقد فرقت هذه المادة بين عقوبة القذف البسيط وبين القذف الذى يرتكب ضد موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وهما على الترتيب التالى:

### أولا: القذف البسيط

المشرع قد وضع حدا أدنى وحدا أقصى للغرامة التى يجوز الحكم بها ، بينما اقتصر بالنسبة للحبس على تحديد أقصى مدته فقط دون ن يضع لسه حد أدنى ، مما يتيح للقاضى أن يحكم بحده الأدنى العام وهو أربع وعشرون ساعة ، وبذلك يكون المشرع قد ترك القاضى سلطة تقديرية واسعة فى تحديد العقوبة الملائمة ، ويسترشد القاضى فى سبيل ذلك بكافة الاعتبارات والظروف السابقة لنشاط الجانى أو المعاصرة أو اللاحقة عليه .

وتجدر الإشارة الى أنه لا عقاب على الشروع فى القذف جنحة لا يعاقب على الشروع فيها إلا إذا نص المشرع على ذلك ، ولم يرد نص يقرر العقاب على الشروع .

ويجب التحريك الدعوى العمومية عن جريمة القذف تقديم شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو السي أحد مأمورى الضبط القضائي طبقا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وفي هذه الحالة تسرى قواعد الشكوى المقررة في هذه المادة وما بعدها ومنها عم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه علما يقينا بالجريمة ومرتكبها ولا يحتسب يوم العلم بوقوع جريمة القنف ومرتكبها ضمن الميعاد المقرر لتقديم الشكوى باعتبار أن هذا العلم هو الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد وتنقضى الدعوى العمومية عن القذف بتنازل مقدم الشكوى في أي وقت الى أن يصدر في الدعوى حكم نهائى .

# ثانيا : تشديد عقوبة القذف بالنظر الى صفة الجنى عليه

إذا كان المجنى عليه فى القذف موظفا عاما أو شخصا ممن اعتبرهم المشرع فى حكم الموظف العام ، كان ذلك سببا لتشديد عقاب القذف ، وقد نصت على تشديد العقوبة لصفة المجنى عليه المادة (٣٠٣) فى فقرتها

ويشترط لانطباق الظرف المشدد شرطين الأول: أن يكون المجنى عليه من ذوى الصفة العمومية ، وتثبت المجنى عليه هذه الصفة إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذى صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ، والثانى : أن يكون القذف بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، ويعنى هذا الشرط أن تكون هناك رابطة سببية بين القذف وأداء صاحب الصفة العمومية لعمله ، أى أن تكون وقائع القذف متعلقة بكيفية أداء الموظف لواجباته الوظيفية ، فإذا توافر هذين الشرطين فى القذف شددت عقوبته الى الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين والتشديد هنا يكون برفع على الحبس الى سنتين بدلا من سنة وأحدة فى القذف البسيط وزيادة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة (انظر فيما سبق الدكتور فتوح الشاذلى)

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_\_ هار العدالة

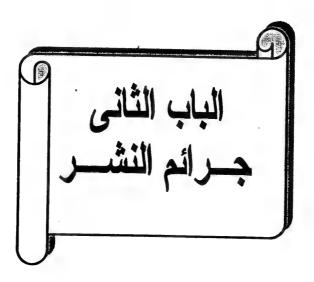

# القصل الأول

# الجرائم المنصوص عليما بطريق النشر أو المطبوعات

تنص المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات على أنه " إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٧ الى ١٨٥ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المنكورة الى ضعفيها .

والجريمة المنصوص عليها في المادة ١٨٢ هي العيب في حق ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في مصر وتنص هذه المادة على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته " .

والجريمة المنصوص عليها في المادة ١٨٥ عقوبات سب الموظف العام أو ما في حكمه وتنص هذه المادة على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة (٢٠٢) إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب " .

والجريمة المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦) هي السب العاني والسالف ذكرها .

وارتكاب هذه الجرائم بطريق النشر في الجرائد والمطبوعات بعد التفكير والستروى يجعل لها من الخطورة ما لا يكون لها إذا وقعت بمجرد القول في الشوارع أو غيرها من المحلات العمومية في وقت غضب أو على أشر استفزاز خصوصا إذا كانت الألفاظ مما يرد عادة على السنة العامة ، ومن جانب أخرى فإن حملات القذف أو السب قد يتخذها بعض من لا أخلاق لهم سبيلا للكسب أو غيره من الأغراض الشخصية .

ويرجع تشديد العقاب الى أن هذا القذف فى الغالب وليد تروى وأنه يغلب أن يكون وسيلة لابتزاز أموال أبرياء ونستطيع أن نضيف إليهما سببا ثالثا هو أن نشر وقائع القذف فى الجرائد والمطبوعات بصفة عامة من شأنه أن يعطيها نطاقا واسعا من الذيوع مما يؤيد من خطورة الجريمة.

و لا يتطلب الظرف المشدد غير شرط وحيد هو أن تتشر وقائع القذف على الجرائد (ويراد بها المطبوعات الدورية) وسائر المطبوعات ولو كانت غير دورية .

وأثر التشديد يقتصر على الغرامة ومقداره هو تشديدها في حديها بما عمل بهما الى الضعف . (محمود نجيب حسنى)

# مدى حصانة النشر:

دل الشارع بما نص عليه في المادتين (١٨٩ ، ١٩٠) من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام المنى تصدر علنا "وأن هذه الحصانة لا تمتد الى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا الى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علنيتها "كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد الى التحقيق الابتدائي ولا الى التحقيقات الأولية والإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم - فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتغنيش واتهام واحالة على المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته ، وتجوز محاسبته جنائيا عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة " فحرية الصحفي لا تتعدى حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص . (الطعن رقم ١٣١ السنة ٢٣ق جلسة ٢١/١/١٦ السنة ١٣ ص٤٤)

# مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة :

مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة مبناها صفته ووظيفته في الجريدة فهي تلازمه متى ثبت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره في الإشراف ولو صادف أنه لم يشرف على إصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة ولا يرفع هذه المسئولية عن عانقه أن يكون قد عهد ببعض اختصاصه لشخص آخر مادام قد استبقى لنفسه حق الإشراف عليه ، ذلك لأن

\_ دار العدالة مراد الشارع من تقرير هذه المسئولية المفترضة إنما مرده في الواقع هو قد أنشأ في حقه قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها فمسئوليته إنن مفترضة نتيجة افتراض هذا العلم ، ومادامت عبارات المقال دالة بذاتها على معنى السباب فقد حقت عليه مسئوليته الفرضية وإلا يمكنه التنصل منها إلا إذا كان القانون لا يكتفى للعقاب بمجرد العلم بالمقال والإذن بنشــره بل يشترط قصدا خاصا لا تغيده عبارات المقال ولا تشهد به ألفاظ أو علما خاصا لا تدل على وجوده معانى المقال المستفادة من قراءته . (الطعين رقع ٤٨٢ لسنة ٣٤ق جلسة ١٩٦٤/١١/١١ السنة ١٥ ص٦٨٧) وقضيى بأن: لما كان قدر صدر - من بعد صدور الحكم المطعون فيه -حكــم المحكمـــة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٥٩ أسنة ٩ أق دستورية بجلســـة أول فبراير سنة ١٩٩٧ قاضيا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولــــى مـــن المـــادة ١٩٥ من قانون العقوبات – التي رفعت الدعوى على المطعــون ضده الثاني ..... بموجبها – من معقبة رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلا اصليا للجريمة التي ترتكب بواسطة صحيفته ، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ من فبراير سنة ١٩٩٧ ، ومن ثم غدا الفعــل المسند الى المطعون ضده المذكور غير مؤثم ، وكان الحكم قد انتهى الى براءته من التهمة سالفة البيان ورفض التعويض عنها • وكان الطاعن لا يدعـــى بوجـــود صـــورة أخرى للمسئولية تشتمل عليها الأوراق فقد بات لا جدوى من الطعن بالنسبة الى المطعون ضده المذكور بعد أن صارت النتيجة الــتى خلص إليها الحكم متفقة وحكم المحكمة الدستورية العليا أنف الذكر . (الطعن رقم ٢٠٤٧١ لسنة ٦٠ق جلسة ١١/١١/١٩٩٩)

### اختصاص الحكمة بنظر الدعوى المتعلقة بالسب والقذف :

مادامت الوقائع الواردة في المقال الذي يسأل عنه المتهم بالقذف في حق المجنى عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب بل هي موجهة إلى بصفته فردا من أفراد الناس فيكون الاختصاص بالنظر في الدعوى المسرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات . (الطعن رقم ١٢٤/١ السنة ١٩٥٠/٥/١٧)

# لا يجوز أن تقل الغرامة إذا كانت واقعة القذف فى حق موظف عام أو بسبب أداء وظيفته وبطريق النشر:

متى كانت جريمة القذف التى أثبتها الحكم على المتهم قد وقعت فى حق موظف عام وبسبب أداء وظيفته وبطريق النشر فى إحدى الجرائد فإنه لا يجوز طبقا للمادة (٣٠٧) من قانون العقوبات أن نقل الغرامة عن ضعفى الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (٣٠٧) من هذا القانون فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم قد قضى بمعاقبته بغرامة قدرها أربعون جنيها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (جلسة بغرامة قدرها أربعون جنيها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (جلسة محموعة الربع قرن ص ٢٤١)

# الباعث على القذف ليس به تأثير على جريمة القذف أو السب :

نشر المستهم فى مجلة الكواكب مقالا فى صيغة برقية الى نقيب الممثلين نصها: الى نقيب الممثلين بمناسبة تحويل نقابة الممثلين الى مثل خريستو .... فى صحتك " " انتهاء الحكم المطعون فيه الى أنه نظرا الحدم وجود الضغينة بين المتهم والمجنى عليه ولقلة العبارات ولأن الجريدة التى نشر فيها المقال تعنى بأخبار الفنانين " مسخ للعبارات المذكورة إذ أن العبارات المذكورة إذ أن العبارات المذكورة لو كانت صادقة لمست سمعة الطاعن ولأوجبت احتقاره والحط من كرامته هذا الى أن الباعث على القذف لا يؤثر على قيام الجريمة والحط من كرامته هذا الى أن الباعث على القذف لا يؤثر على قيام الجريمة . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٧ص٤٥)

# • مَا لا يعد سبا أو تذفا :

إن الركن المادى فى جريمتى القذف والسب كليتهما لا يتوافر إلا إذا تضد منت عبارات القذف أو السب تحديدا اشخص المجنى عليه ، وأن كون المجنى عليه معينا تعيينا كافيا لا محل الشك معه فى معرفة شخصيته مسألة وقاع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، كما أن الأصل لا يعتبر المقال الصحفى – وإن قست عباراته – قذفا أو سبا أو إهانة إن هو انصب على فكرة فى ذاتها أن تناول موضوعها دون أن يتعرض اشخص بعينه ولو كان الذى أوحى الى المحرر برأيه واقعة معينة صدرت عن شخص معين مادام المحرر قد تناول الفعل فى ذاته وحمل رأيا قاصرا على الفعل مجردا غير ممدد الى شخص صاحبه ولم يجعل تحديد من صدر عنه ممكنا عن غير ممد اللى شخص صاحبه ولم يجعل تحديد من صدر عنه ممكنا عن

جرائم السب والقذف طريق العبارات المنشورة ، وكان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ عَذف أو السبب أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الراقع في الدعوى و لا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القــانوني على الواقعة ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن المقال إنما تصدى لفعل استيلاء بعض الوكلاء على التعويضات المقضى بها عن حوادث القتل والإصابة الخطأ دون توصيلها لمستحقيها من أرامل وثكالي ويتامي وغيرهم وهو أمر عام بهم الجمهور ويمـس مصالح إنسانية مبغيا عليها معصوفا بها وأن المقال إذ تأسى لأحوال أولئك إنما انصب على الفعل مجردا غير ممتد الى شخص صاحبه لا تصريحا ولا تلميحا أنه في ظاهره وباطنه لم يعد حوارا وعرضا موضوعيا مجردا وإرشادا عن سبيل اقتضاء الحقوق ورفع المظالم ، وكان الأصل كذلك اعتبار النقد حقا إن توافرت فيه موضوعية العرض واستهدف مصلحة المجـــتمع ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ذلك أن المقال كان عن واقعة إنسانية عامة وكانت عباراته تتلاءم وظروف الحال وهدفها الصالح العام ولــم يثبــت أن الغرض منها التشهير بشخص معين ، فإن النعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم ٢٩٤٧١ لسنة ٦٠ق جلسة ١/١١/١٤)

وقضى أيضا بأن: القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها وقد استقر القضاء على أنه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها ، فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصد ين وتقدير أيهما له الغلبة فى نفس الناشر . (الطعن رقم ١٧٦٩ لسنة جلسة ٥/٣/٥)

## ♦ ما يعد سبا أو قذفا:

إذ كان ما أسنده المطعون ضده بمقالة المنشورة بجريدة ..... للمدعى بالحقوق المدنية (فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر) من الفاظ ووقائع تدل في غير لبس بل تكاد تتراءى للمطلع في مصارحة على أن المطعون ضده إنما يرمى بها الى إسناد ألفاظ ووقائع مهينة الى المدعى بالحقوق المدنية ، وهي أنه يكذب ويضلل الحكومة ويخالف أو امر الشرع

دار المدالة

ويستخاذل عسن نصسرته ، فضلا عن عنوان المقال وما حواه من ألفاظ لها دلالات وإيحاءات مهينة وشائنة وتنطوى بذاتها على المساس بكرامة المدعى بالحقوق المدنسية وتوجب احتقاره ، ولا يرد على ذلك بما حاول الحكم المطعــون فـــيه أن يلطف به إثر ما رمى به المدعى بالحقوق المدنية " وماً انــتهي الله عنها إذ يكفي أن يوصف بها في مثل ظروفه والمنصب الذي يشــغله ليبين منها أنها موجبة للاحتقار والسخرية والاستهزاء ، وأنها بعيدة عما أريد تأويلها به من معان لا تحتملها العبارات الواردة بالمقال ولا نزاع فـــى أن إيـــــراد تلــــك العبارات بما اشتملت عليه من وقائع وألفاظ مفزعة ما يتضمن بذاته الدليل على توافر القصد الجنائي . (الطعن رقم ٩١٩٤ لسنة ٧١ق جلسة ٢٨/١٠/١٠)

# نشر المقال عن صحيفة أخرى لا ينفى مسئولية الناشر الأخير :

إن كان بعض ما ود بالمقال من الفاظ ووقائع القذف منقولة من صحف أخرى سبق نشرها إلا أن الإسناد قائما مادام القصد ظاهرا لأن يستوى في ذلك أن تكون بعض العبارات أو الوقائع التي أوردها المطعون ضده بمقالة منقولة عن الغير ، ذلك أن نقل الكتابآت التي تتضمن جريمة وإعادة نشرها يعتبر في حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء ، ولا يقبل من أحد الإفلات من المسئولية الجنائية أن يتذرع بأن تلك الكتابات إنما نقلت من صحيفة أخرى ، إذ الواجب يقتضى على من ينقل كتابة سبق نشرها بأن يتحقق قبل إقدامه على إعادة النشر من أن تلك الكتابة لا تـنطوى على أية مخالفة للقانون . (الطعن رقم ٩١٩٤ لسنة ٧١ق جلسة (1..1/1./4

# • القذف يتحقق بأى صيغة :

إن القذف يتحقق بكل صيغة ولو تشكيكية متى كان من شأنها أن تبقى فـــى الأذهان عقدية ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيا في صحة الأمور المدعاة ، ولما كانت المحكمة قد قضت ببراءة الناشر ورفض الدعوى المدنية على خلاف ما سبق فإن حكمها يكون مبنيا على الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى فإنــه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، والزام المطعون ضده المصاريف المدنية . (الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ١١٧ق جلسة ٢٨/١٠/١٠)

### سلطة محكمة النقض في جرائم النشر:

إن تحرى الألفاظ للمعنى الذى استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون (سبا وقذفا) هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتادى إليه الحكم في مقدماتها المسلمة ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة النقض في جرائم النشر تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر لأنه وإن عد ذلك في الجرائم الأخرى تدخلا في الموضوع إلا أنسه في جرائم النشر وما شابهها يأتي تدخل محكمة النقض من ناحية أن لها بمقتضى القانون تعديل الخطأ في التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مبينة في الحكم ، ومادامت العبارات المنشورة هي بعينها الواقعة الثابتة في الحكم صحح لمحكمة النقض تقدير علاقتها بالقانون من حيث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها ومن حيث توفر ما يستوجب التعويض من عدمه ، وذلك لا يكسون إلا بنبين مناحيها واستظهار مراميها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 1918 السنة ٧١٥ جلسة ٢٨/١٠/١٠)

### • النقد المساح:

من المقرر أن النقد المباح هو ابداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه . لما كان ذلك ، وكانت عبارات المقال موضوع الاتهام شائنة ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المطعون ضدها واحتقارها عند أهل وظنها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن تلك العبارات إنما كانت من قبيل النقد المباح في غير محله . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٦ ص٥٦٧)

### الحاكم المختصة بنظر جرائم الصحافة :

تنص المادة (٢١٥) من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح الستى تقوم بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد وسنص المادة (٢١٦) إجراءات جنائية على أنه " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم

| دار العدالة |                                 |                   |
|-------------|---------------------------------|-------------------|
|             | Maria and American              | جرائم السب والقذف |
|             | نص القانون على اختصاصها بها " . | الأشاء الذاء      |

وتطبيقا لذلك قضى بأن: كانت الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى الى المتهمين نشرها متهما إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تعلق بصفته عضوا بلجنة مراجعة الأغانى بهيئة الإذاعة والتليفزيون وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجايات بنظر الدعوى ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه وليس الى اللجنة، ومن شم فإن محكمة الجنايات إذ جحدت اختصاصها تكون قد خالفت القانون مما يتعين محكمة جنايات القاهرة محكمة مختصة بنظر الدعوى، يتعين محكمة جنايات القاهرة محكمة مختصة بنظر الدعوى، انقض جنائى ٣٥ ص ٣٥٠)

وقضت أيضا بأن ا مادامت الوقائع الواردة في المقال الذي يسأل عنه المستهم بالقذف في حق المجنى عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا و وكيلا لمجلس النواب ، بل هي موجهة إليه بصفته فردا من أفراد الناس فيكون الاختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات ، (نقص جنائي ١٩٥٠/٥/١٧ مجموعة المكتب س١ مركم)

در انم السب والقذف \_\_\_\_\_\_ دار العدالة

# الباب الثالث الفنف عن طريق التليفون الفنف عن طريق التليفون أو الذي بصل إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات

| هار العدالة | برائم السب والقذف |
|-------------|-------------------|
|             |                   |

# الفصل الأول

# القذف والسب الذي يصل إلى الطعن في عرض الأفراد

# أو خدشا لسمعة العائلات

تنع المادة (٣٠٨) من قانون العقوبات على أنه " إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( ١٧١) طعنا في عسرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحسبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد (١٧٩ ، ١٨١ ، ١٨٨ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣) على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الاقصى وألا يقل الحبس عن سنة شهور .

وبنص المشرع فقد وضع حد لاستهتار بعض الصحف والمجلات وخوضها في الشئون الخاصة للأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم في شسرفهم وكرامستهم والإساءة إلى سمعتهم لأغراض شخصية دنيئة ، والعلة الحقيقية للتشديد هي خطورة هذا القذف بالنظر إلى خطورة الوقائع التي تتاولها فهي تتصل بمجال يحرص المشرع على أن تصان له حرمته وقدسيته ، فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته ، ويعنى ذلك أن أثر هذا القذف على شرف المجنى عليه أشد وأبلغ .

وبيفتوض هذا التشديد أحد أمرين : تضمن القذف طعنا في عرض الأفراد أو تضمن خدشا لسمعة العائلات ، وقد أراد المشرع بلفظ (الأفراد) أن يشير إلى أن التشديد يتحقق سواء تضمن القذف طعنا في عرض امرأة أو رجل ، ويعنى (العرض) طهارة السلوك الجنسي فكل عبارة تتضمن واقعة تمس هذه الطهارة " وتعنى الانحراف في هذا السلوك تعد طعنا في العرض " مثال ذلك القول عن امرأة أنها على صلة جنسية بغير زوجها ، والقول عن رجل أنه يدفع بأخته إلى الرذيلة ، أو أنه وسيط بين أخته ورجل في علاقة جنسية .

وخدش سمعة العائلات ، فقد أراد به المشرع القذف الذي يمتد إلى العائلة في مجموعها ، أي لا يقتصر على أحد أفرادها دون سواه ، وساء في ذلك أن تكون وقائع القذف متعلقة بالعرض أو أن تتصل بغيره من نواحى

مرائم السبوالقنف المنكرة الإيضاحية أن عبارة (شرف العائلات) نتضمن الكرامة ، فقد بينت المنكرة الإيضاحية أن عبارة (شرف العائلات) نتضمن فضلا عن العرض كل ما يمت إلى الشرف من النواحي الأخرى ، ومثال هذا القنف قول المتهم أن رجالا يترددون على المسكن الذي يقيم فيه المجني عليه وعائلته وأنه يرجح أن تكون لهم علاقات شائنة بنساء هذه العائلة ، والقول عن أفراد أسرة أنه يشك في صحة أنسابهم ، أو أنهم يديرون مسكنهم القمار أو لمتعاطى المخدرات أو تتاول المسكرات ، أو أنهم يستغلون مكانا الإخفاء الأشياء المسروقة .

والتشديد الذي يقرره القانون يقوم على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة ، فلا يكون للقاضي أن يقتصر على إحداهما .

وإذا ارتكب هذا القذف عن طريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات ، فقد وضع المشرع حد أدنى للغرامة (هو نصف حدها الأقصى) ، وحدا أدنى للحبس (هو ستة شهور) ، ويعنى ذلك مزيدا من التشديد يتخذ صدورة رفع الحد الأدنى للعقوبة ، (راجع في كل ما سبق د/ محمود نجيب حسنى – المرجع السابق ص ٦٦٠ وما بعدها والأحكام المشار إليها)

# ♦ التشديد الـذي أتى به المشرع هو المتضمن الطعن الحاصل في أعراض العائلات :

إن الـنص الفرنسي الفقرة الثانية من المادة (٢٦٢ع) المعدلة بالقانون وقـم ٩٧ لسـنة ١٩٣١قد عبر عن القذف المغلظة عقوبته بتلك الفقرة بأنه المتضمن طعنا في شرف العائلات، وهذا التعبير ورد أيضا بالنسخة الفرنسية المذكرة الإيضاحية وورد بالنص العربي لتلك المذكرة أنه المتضمن طعنا في أعراض العائلات، وإذن فمن الواجب فهم النص العربي بالفقرة المذكورة على هذا الاعتبار أن ظرف التشديد الذي أتى به هو كون الطعن حاصاً في أعراض العائلات ومثل ذلك تماما السب المتضمن طعنا في الأعراض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٥) من قانون العقوبات. (جلسة ١٩٣٨/١/١٩ طعن رقم ٨٦٣ سنة ٣ق مجموعة الربع قرن ص ٧٤٧)

# ♦ معنى آخر للطعن في أعراض العائلات :

الطعن في أعراض العائلات معناه رمى المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو غير مباشرة بما يفيد أن أولئك النسوة

جرائم السب والقذف دار العدالة

يفرطن في اعراضهن أي يبذلن مواضع عفتهن بذلا محرما شرعا رياتين أمورا دون بذل موضع العفة ولكنها مخالفة للآداب مخالفة تتم عن استدادهن لبذل انفسهن عند الاقتضاء وتثير في أذهان الجمهور هذا المعنى الممقوت فكل قذف أو سب متضمن طعنا من هذا القبيل يوجه إلى النساء مباشرة أو يوجه إلى رجل أولئك النساء من عائلته ويلزمه أمرهن يكون قذفا أو سبا فيه طعن في الأعراض ويقع تحت متناول الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧ع) قديم أو الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧ع) بحسب الأحوال أي بحسب ما يكون هلك إسلاك إسلاد لواقعة أو مجرد إنشاء لوصف بغير رواية عن واقعة سلفت (جلسة ١٩٣٣/١/١ طعن رقم ٨٦٣ منة ٣ق مجموعة الربع قرن ص

## ♦ حماية عرض المرأة والرجل على السواء :

أن عبارة (طعنا في الأعراض) التي كانت واردة في المادة (٢٦٥) من قانون التعقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ قد السنبدلت بها في المادة (٣٠٨) من القانون المذكور الصادر في سنة ١٩٣٧ عبارة (طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات) وقد أريد بإضافة كلمة (الأفراد) على ما هو واضح في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون الأخير ، حماية عرض المرأة والرجل على السواء فالقول بأن المادة (٣٠٨ع) لا يقصد بها سوى حماية أعراض النساء غير صحيح . (جلسة ٨/ ٥/٤٤ العن رقم ١٠١٥ سنة ١٤ق مجموعة الربع قرن ص٢٤٧)

وقضت أيضا بأن: أن قول المتهم للمجني عليه (يا معرص) تضمن الطعن في عرضه وجهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه " ولا يغير من ذلك أنه كان ثملا " مادام هـ و لم يكن فاقد الشعور والاختيار في عمله ولم يتناول السكر قهرا عنه أو علي علم منه كما هو مقتضى المادة (٦٢) عقوبات . (جلسة ٢٩/١/١٥٤٥ طعن رقم ٢٩٧ سنة ١٥٥ مجموعة الربع قرن ص٧٤٧)

ولكن قضت أيضا بأن: إن الفقرة الثانية من المادة (٢٦٥ع) شددت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفاظ السب طعنا في الأعراض ، كما شددت من قبلها الفقرة الثانية من المادة (٢٦٢) عقاب القاذف إذا كان ما قذف بسه يتضمن طعنا في الأعراض ، وقد عبر بالفرنسية عن الطعن في الأعراض في كلتا المادتين بتعبير واحد .

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة

و لا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ماسا بالكيان العائلي جارحا لشرف الأسرة خادشا لنفوسها ، أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة على شخص السرجل وحده و لا تتتاول المساس بشرف عائلته فيتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة (٢٦٥ع) دون الفقرة الثانية ، ومن هذا القبيل سب إنسان بألفاظ (يا معرص يا فواحشي) فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما يمس شرف العائلة وليس فيها ما يجرح غير المسبوب وحده . (جلسة ١٩٣٦/٤/١٢ طعن رقم وليس فيها ما يجرع غير المسبوب وحده . (جلسة ١٩٣٦/٤/١٢ طعن رقم المها ١٩٣٥/١٨)

# ♦ لا يعيب الحكم أن يبين القصد من توجيه عبارات السب إلى الجنى عليه :

إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة (٣٠٨) عقوبات أن تكون عبارته متضمنة طعنا في عرض النساء أو خدشا لسمعة العائلة ، فمتى كانت الألفاظ التي أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلى المجني عليه تتضمن في ذاتها طعنا في هذا القبيل ، فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلى المدني عليه كان الطعن في عرضه أو خدش سمعة عائلته . (جلسة ١/١٩٤٥ طعن رقم ١٣٣٨ سنة ١٥ ف مجموعة الربع قرن ص٧٤٧)

# ♦ القصد الجنائي :

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الأفاط الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك . (جلسة ١٩٣٢/١/٤ طعن رقم ٥٢ سنة ٢ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٠ والسنة ٤٨ ص١٩٦)

وقضى بأن : القصد الجنائي في جريمة الإهانة التي نصت عليها المادة (١٥٩) المذكورة يتحقق متى كانت العبارة بذاتها تحمل الإهانة ، ولا عسبرة بالبواعث . (جلسة ١٩٣٣/١/٢ طعن رقم ٨٤٩ سنة ٣ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٠)

وقضى بأن : القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر إذا كان القاذف يعلم أن الخبر الذي نشره يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره ، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة . (جلسة ٥/ ١٩٣٣/٦ طعن رقم ١٩٨٥ سنة ٣ق مجموعة الربع قرن ص٧٣٠) وبأنه "

. إن السر والقذف

إن القانون لا يتطلب في جريمة القنف قصدا جنائيا خاصا ، بل يكتفي لتو افر القصد الجنائي الذي يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقَــذف وهو عالم أنَّها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب الْمَقْدُوف في حقه أو احـــتقاره عند الناس ، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معنقدا صحة ما رمى المجني عليه به من وقائع القذف. (جلسة ٢٣ /٥/١٩٣٩ طعن رقم ١٣٢٧ سنة ٩ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣١ والطعن رقيم ١١١٣٨ لسينة ٥٩ق جلسة ١١٩٥/١١/٨) وبانه " إذا كان الحكم لم يستحدث صسراحة عن توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة القذف " وأكــن كان هذا القصد مستفادا من ذات عبارة القذف التي أوردها الحكم نقلا عن المقالات التي نشرها المتهم في حق المجني عليه فإن هذا يكفى . (جلسة ١٩٤٣/٢/٢٢ طعن رقم ٤٤٧ سنة ١٣ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣١) ويأنـــه " مادامـــت المحكمة قد أوردت في حكمها ألفاظ السب ومادامت هذه الألفاظ تتضمن بذاتها خدشا للشرف ومساسا بالعرض ، فإنه لا يكو ن ثمة ضرورة لأن تتحدث صراحة واستقلالا عن القصد الجنائي إذ يكفي في السب أن تتضـمن الفاظه خدش الشرف بأي وجه من الوجوه ، كما يكفى أن يكون القصد مستفادا من ذات عبارات السب " (جلسة ٢١/٣/١ معن رقم ١٣١٦ سينة ١٩ق مجموعة الربع قرن ص٧٣١) وبأنه " متى تحقق القصد في جريمة القنف لا يكون هناك محل للخوض في مسألة سلامة النية إلا في حدود ما يكون الطعن موجها إلى موظف عمومي أو من في حكمه ، فإذا لم يكن المدعيان بالحق المدني كذلك فلا يقبل من الطاعن الأول أي دليل به إثبات ما قدف وفي هذا ما يكفي لرفض إجابة طلب ضمن الأوراق من الوجهـــة القانونـــية " (الطعــن رقــم ١٣٦٣ لســنة ٢٨ق جلســة ١٩٥٩/٣/٢٤ السنة ١٠ ص ٣٤٨).وبانه " من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القادف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضا - ومتى تحقق القصد الجنائي فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد ابداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغير التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة السب أو القذف " (الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٢١ق جلسة ١١/١١/ ١٩٦٤ السنة ١٥ ص٦٨٧) وبأنه " القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والعيب من شأن محكمة الموضوع تقدير ثبوته في كل دعوى ، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف والسب والعيب ، وعلى المتهم في

ورم السبوالمد عدا النفي وليس على المحكمة أن تتحدث صراحة عن قيام هذا الركن فإن ما تورده فيه من الأدلة وأدلة ثبوتها يتضمن بذاته ثبوته الا أنه إذا كان الحكم قد قضى بالإدانة في جريمة من تلك الجرائم وكان قضاؤه بنذك متضمنا توافر القصد الجنائي لدى المحكوم عليه ، ولكنه أورد في الوقت نفسه وقائع تتعارض بذاتها مع القول بوجود القصد الجنائي وانتقائه ولإذن فان كان الحكم قد أدان المتهم على أساس أنه قصد العيب في الذات الملكية وقل ما مفاده أن هذا المتهم حين ارتجل الخطبة المقول بتضمنها العيب كان في حالة انفعال وثورة نفسانية فجمع لسانه وزل بيانه وانزلق إلى العيب كان في حالة انفعال وثورة نفسانية فجمع لسانه وزل بيانه وانزلق إلى العيب قد مدرت عفوا من المتهم في الظروف والملابسات التي ذكرها العيب قد صدرت عفوا من المتهم في الظروف والملابسات التي ذكرها

\_ مار العدالة

الحكم ا فإن القول بأنه قصد أن يعيب يكون غير سائغ ، وكان الواجب على المحكمة في هذه الدعوى حين رأت الأدلة أن تبين على مقتضى أي دليل السست قيام القصد الجنائسي الذي قالت بقيامه " (جلسة المسالم ١٩٤٢/١٢/٧ طعن رقم ٢٢٤٨ سنة ١٢ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣١)

وقضت أيضا بأن : لا يتطلب القانون في جريمة القذف قصدا خاصا ، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من نشر القذاف الأمور المتصمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة الأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية ، أي معتقدا صحة مــا رمــي به المجني عليه من وقائع القذف ، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتَها ومقذعة . (الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٢٨ق جلسة ٢٤/٣/٩٥٦ السنة ١٠ ص ٣٤٨) وبأنه " إن القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر متى كانت العبارات الني وجهت إلى المجني عليها شائنة تسمها في سمعتها أو تستلزم عقابها " (جلسة ١٩٥٥/٣٠٥ طعن رقم ٤١٣ سينة ٢٥ق مجموعة الربع قرن ص٧٣٠) وبأنه " القصد الجنائي في جرائم القذف ليس إلا علم القاذف بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أنّ يلحق بهدا الأخير صررا ماديا أو أدبيا ، وهذا الركن وأن كان يجب على النيابة طبقا للقواعد العامة أن تثبت توافره لدى القاذف إلا أن عبارات القذف ذاتها قد تكون من الصراحة والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القادف بمدلولها وبأنها تمس المجني عليه في سمعته أو تستلزم عقابه " وعندئذ يكون مبنى هذه العبارات حاملا بنفسه الدليل الكافي على القصد الجنائيي فلا تكون النيابة حينئذ بحاجة إلى تقديم ليلا خاصا على توافر هذا الركن ولكن يبقى للمتهم حق إدحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح الفاظ عنال واثبات عدم توافر القصد الجنائي لديه فيما كتب " (جلسة ١١/َّر

\_\_ دار العدالة هِرائم السب والقَدْف \_\_\_ ١ / ١٩٣٣ طعن رقم ٤٣ سنة ٤ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٠ ، والطعن رقم ١١٣٨ ٤ السنة ٥٩ق جلسة ١٩٩٥/١١/٨) وبأنه " القصد الجنائي في جــرائم القــذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - وقد استقر القضاء على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر ويتبين مناحيها ، فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمــة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة فـــي نفس الناشر " (الطعن رقم ٣٣ لسنة ٥٢ق حاسة ١٩٦٥/١١/٢٠ السنة ١٦ ص٧٨٧) وبأنــه " القصــد الجنائي في جريمة القذف يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم للمجنى عليها شائنة تمسها في سمعتها وتستلزم عقابها ، ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة على استقلل ، مادام هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة " (الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٣١ق جلسة ١٩٦١/٥/٢٢ السنة ١٢ ص ٥٩٠) وبانـــه " إن القصــد الجنائي في جرائم العيب والسب والقذف يتحقق بمجرد الجهر بالألفاظ النابية مع العلم بمعناها ولا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت في حقه تلك الألفاظ " (جلسة ١٩٤٣/١٠/٢٥ طعن رقم ١٦٢٨ سينة ١٣ق مجموعة الربع قرن ص ١٣٦١) وبأنه " يكفى إنبات تو افسر القصد الجنائي لدى القاذف أن تكون المطاعن الصادرة منه محشوة بالعبارات الشائنة والألفاظ المقذعة فهذه لا تترك مجالا لافتراض حسن النية عند مرسلها " (جلسة ١٩٣٣/١٢/١١ طعن رقم ٤٣ سنة ٤ق مجموعة الربع قرن ص٧٣٠) وبأنه " القصد الجنائي في جرائم السب والإهانة يعتبر متوافرا مــتى كانــت ألفــاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للــنفوس والاعتبار " (جلسة ١٩٣٤/٢/٥ طعن رقم ٣٧٨ سنة ٤ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٠) وبأنه " لا يتطلب القانون في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكفى بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقـــذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره ، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ، ومتى تحقق هذا القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية مادام أن المجني عليه ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم " (الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٣١ق جلسة ١٩٦٢/١/١٦ السنة ١٣ ص٤٧) وبأنه " مادامت عبارات السب التي أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشا للشرف والاعتـــبار فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالا عن القصد الجنائي لديه "

هرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ دار المدالة

جلسة ١٩٥٤/١٠/١٩ طعن رقم ١٠٢٤ سنة ٢٤ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣١) وبأنه " مــتى كانت العبارة المنشورة ، كعا يكشف عنوانها والفاظها دالة على أن الناشر إنما رمى إلى إسناد وقائع مهيتة إلى المدعى بالحق المدني هي أنه يشتغل بالجاسوسية فإن إيراد هذه العارة بما اشتملت عليه من وقَائع تتصمن بذاتها الدليل على توافر القصد الجعلي ، ولا يعفي المتهم أن تكون هذه العبارة منقول عن جريدة أخرى أجنبية أقإن الإسناد في القذف يتحقق ولو كان بصفة تشكيكية متى كان من شانها أن تلقى في الأذهان عقيدة ولسو وقنية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاة" (الطعن رقــم ١٠٢٨ لسـنة ٣٠ق جلســة ١٩٦١/١/١٧ السنة ١٢ ص٩٤) وبانه " الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو بموجب احتقار المسند إليه عند أهــل وطنه ، وإذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف مــن عناصــر الدعوى فإن لمحكمة النقضُ أن تَرْقجه فيما يرتبه منّ النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها الإنــزال حكــم القانون على وجهه الصحيح " (الطعن ورقم ٦٢١ أسنة ٢١ق جلسة ١٩٦٢/١/١٦ السنة ١٢ ص٤٧) وبأنه " الأهاظ متى كانت دالة بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بمصرف النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها ، فإن القصد الجنائي يتحقق في القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة بمعنلط " (جلسة ١٩٤٨/٦/١٥ طعن رقم ٥٠ سنة ١٨ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٠) وبأنه " يكفي في إثبات القصد الجنائي في جريمة السب أن يقول الحكم أن القصد الجنائي ثابت من نفس الفاظ السب ومدلولها ومن ظروف العناقشة التي صدرت فيها ، مادامت الألفاظ التي أثبت الحكم صدورها من المتهم هي في ذاتها مما يخدش الشرف والاعتبار ويحط من قدر المجني عليه في أُعين النَّاس " (جلسة ١٥/ ١/٥٤١ طعن رقم ١٤٧ سنة ١٥ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣١)

# ركن العلانية في جريمة القذف:

لا يكفى لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القدف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظّعين بحكم عملهم بل يجب أن يكون اللجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن ركن العلانية قد اقتصر على القول بأن ركن العلانية مستفاد من تقديم الطاعن لشكواه بعا احتوته من وقائع القذف ووصول محتواها إلى علم عدد من الناس دون أن يعين كيف انتهى إلى ذلك

أو أن يتحدث عن دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية في الدعوى ، ويستظهر الدليل على أنه قصد ما أسنده إلى المجني عليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم ١٠٤٣ لسنة ٣٣ق جلسة ٢٠/ ٣/١٩٦٤ السنة ١٥ ص٢١٨) وبأنه " لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعنة قصدت إذاعة ما نسبته السبي المجني عليها وذلك بما استخلصه الحكم من أن الطاعنة تعمدت إرسال الخطاب المتضمن عبارات القذف والسب إلى زوج المجني عليها - المدعى بالحق المدني - وأنها حررت الخطاب في حضور الشاهدة .. التي اطلعت عليه كما علم الشاهد .. من الطاعنة بفدوى الخطاب وما تضمنه من ألفاظ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القصد الجنائسي فسي جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع - تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون وعقب عليها في ذلك مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج فإنّ الحكم إذا استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليها يكون دلل على سوء قصد الطاعنة وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتتحسر به دعوى القصور في التسبيب " (مجموعة أحكام أأنقص السنة ٢٨ ص۲٤۲)

# الفصل الثاثي

# القذف عن طريق التليفون

تنع المامة (٣٠٨) مكررا عقوبات على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (٣٠٣) ".

وكــل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه في الفقرة السابقة سبا لا يشــتمل علـــى إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا الشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٠٦).

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٠٨) .

والمقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هـ و الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصاً أو أحدا غيره لأنه لا يشترط أن يتم الطعن في حضور المجني عليه فإذا كان المتلقي للقذف في حق المجني عليه شخص آخر غير المجني عليه تحول ذلك المستمع إلى شاهد إثبات ضد الجاني وقصر التحريم على الطعن في العرض بطريق التليفون يؤدى إلى استبعاد التجريم عن الطعن الحاصل بطريق اللاسلكي ، إلا أنه قيل ويحق إلى أن تجريم الطعن في العرض بطريق التليفون لم يقصد منه قصر التجريم إذا وقع الفعل بهذا الطريق فقط ، بــل يشــمل أيضا الطعن الحاصل بطريق اللاسلكي غير مرئي أو أي جهاز يمكن للغير أن يتلقى منه عبارات القذف بوضوح وبطريق السمع أو القراءة وعلى هذا فإن عبارات القذف إذا أرسلت المجني عليه أو لغيره بطريق (الفاكس) وهو وسيلة اتصال فورية السلكية بطريق الكتابة تدخل في نطاق ألمتجريم وأن كمان الأمر يحتاج إلى تدخل المشرع كما فعل بالنسبة للطعن بطريق التليفون وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض و لا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون ويجوز أن تشبت الجريمة ضد الجاني بشهادة الشهود الذين قد يكونوا تواجدوا مع المجني عليه أو المتهم لحظة أجرائه الاتصال التليفوني وسماعهم لعبارات

جرائم الحبر والقنف المجنى عليه . (الأستاذ / عزت محمد النمر ص ٤٤١ وما يعدها - جرائم العرض في قانون العقوبات)

وقد الغير بأن : لما كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ٩٧ أسنة ١٩٥٥ بإضافة المادة (١١٦) مكررا ، (٣٠٨) مكررا إلى قانون العقوبات أن إضافة هاتين المادئين كانت بسبب كثرة الاعتداءات على الناس بالسب والقنف بطريق التليفون واستفحال مشكلة إزعاجهم ليلا ونهارا واسماعهم أقذع الألفاظ وأقبح العبارات واحتماء المعتدين بسرية المحادثات التليفونية واطمئنانهم إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعــة إلا إذا توافــر شرط العلانية وهو غير متوافر ، فقد تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث للضرب على أيدي هؤ لاء المستهترين ، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة (١٦٦) مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقنف لأن المشرع عالجها بالمادة (٣٠٨) مكرر ، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق له صدر المواطن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال وافعال تعد إز عاجا وكيف أنه اعتبر التصال الطاعن بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم القضاء مصالح شخصية إز عاجا لهم - باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية - ولم يبين مؤدى أقوال المجنى عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضيح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة ، فإنه يكون معييا بالقصور بما يوجب نقضه . (الطعن رقم ٢٥٠٦٤ لسنة ٥٩ق جلسة (1990/1/1

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة

# القصل الثالث

# إباحة القذف في القانون

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

جريمة القذف كغيرها من الجرائم تخضع الأسباب الإباحة التي نص عليها قانون العقوبات والتي يترتب عليها محو الصفة الإجرامية عن الفعل ، وتندرج أسباب الإباحة في تلك الجريمة تحت سببين رئيسيين وهما استعمال الحق وأداء الواجب وأهم صورهما هي :

١- الطعن في أعمال موظف عام أو من في حكمه (مادة ٣٠٢ فقرة ثانية من قانون العقوبات) .

٢- إخبار الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر يستوجب عقوبة فاعله
 (مادة ٣٠٤ عقوبات) .

٣- أداء الشهادة أمام المحكمة .

٤- إسـناد القَـنف مـن خصم لآخر في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم (مادة ٣٠٩ عقوبات).

وسيقتصر حديثنا على الصورة الرابعة لأن الثلاث صور السابقين تم
 شرحهم . إسناد القذف من خصم لآخر في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام
 الحاكم :

تـنص المـادة (٣٠٩) من قانون العقوبات على أنه " لا تسرى أحكام المـواد (٣٠٦، ٣٠٥) على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .

## • ويشترط للإعفاء من العقاب:

# أولا: أن يكون القذف صادرا من خصم لآذر

يتطلب المشرع للإعفاء من العقاب أن يكون القذف صادرا من خصم أخر في الدعوى ، والخصم في الدعوى هو كل من يطلب حكما قضائيا في

مرائم السبوالقدة من المرائم السبوالقدة المحالة مواجهة شخص آخر ، أو هو كل من يطلب في مواجهة إصدار حكم قضائي المفاحرة الخصم تشتمل إلى جانب النيابة العامة ، المتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها يستبعد من هذا التعريف مقدم الطلب أو البلاغ ، وكذلك الشهود والخبراء وغيرهم ممن تستعين بهم السلطة القضائية في سبيل

والواقع أن عضو النيابة وهو بصدد أداء عمله قد يسند وقائع تعتبر من قبيل القذف إلى المتهم ، وهذا الإسناد يبرر لا على أساس حكم المادة ( ٢٠٩) إنما يرجع سند الإباحة إلى طبيعة عمل النيابة ، فإن مباشرتها لسلطة الاتهام تقتضي بطبيعة الحال إسناد وقائع من هذا القبيل شأنها في ذلك شأن القضاة في تحريرا أحكامهم ، فالقذف في هذه الحالات يباح مادام متعلقا بالدعوى .

أما بالنسبة الشاهد والخبير فكل منهما يعتبر مساعدا السلطة القضائية في إثبات الحقيقة ، فأقوال الشاهد وتقرير الخبير تخضع لتقدير المحكمة شانها في ذلك شأن سائر الأدلة المقدمة في الدعوى ، كما يحق للخصوم إثبات عكسها بالطرق التي رسمها القانون ، فلا يجوز إذن القول بأن الشاهد أو الخبير يعتبرون وكيلا أو نائبا عن الخصم الذي صدرت الشهادة أو الخبرة في صالحه ، كما أن كلا منهما لا يعتبر طرفا في العلاقة الإجرائية التي تتشأ موضوع الدعوى ، على ذلك لا يجوز القول بأن تجريح الأدلة الصادرة من موضوع الدعوى ، على ذلك لا يجوز القول بأن تجريح الأدلة الصادرة من الشاهد أو الخبير يعد موجها بصفة غير مباشرة إلى الخصم الذي ترتبط مصسالحه بتلك الأدلة ، إذ لا توجد أية رابطة قانونية بين الخصم والشاهد أو الخبير ويتعلق بعمله قد يعتبر مباحا إذا توافرت شروط الإباحة التي وردت في الفقرة الثانية مسن المادة ٢٠٠٢ عقوبات ، لأن الخبير يدخل في دائرة الموظفين العموميين المؤقتين .

كما أن الشهادة تعتبر مزاولة مؤقتة لوظيفة قضائية وفي رأى البعض تعتبر تكليفا بخدمة عامة وفي كلا الحالتين يسرى على الشاهد والخبير حكم القذف الموجه إلى الموظف العام ومن في حكمه .

والاتجاه السائد في الفقه والقضاء يقضى بأن المحامين عن المتقاضين يستفيدون من نص المادة ٢٠٩ لأنهم يمثلون الأطراف الخاصة في الدعوى في الدفاع عن حقوقهم ، وكذلك لا يدخل في معنى الخصوم وكلاء التفليسة ولا يدخل في معنى الخصوم أيضا المجني عليه لأذى لم يدخل مدعيا

جرائه السبر والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة في المتهم من النيابة ولا الحارس القضائي المعين في الدعوى المرفوعة على المتهم من النيابة ولا الحارس القضائي المعين من قبل المحكمة إلا حيث تكون الخصومة موجهة إليه . (راجع في كل ما سبق عبد الخالق النواوى والأستاذ / أحمد أمين)

# ثانيا : أن يكون ذلك أثناء الدفاع أمام المحكمة

ويقصد من تعبير المحاكم الواردة بالنص في مدلول واسع يشمل جميع الهيئات القضائية فيتسع للمحاكم الجنائية والمدنية في مدلولها الواسع والإدارية بل أنه يشمل المحاكم الاستثنائية والتأديبية ويتسع هذا التعبير كذلك لهيئات التحقيق القضائية كالنيابة العامة وقاضى التحقيق وعضو المحكمة المنتدب لإجراء تحقيق تكميلي أو إدارة التفليسة ، ولكن المحكمين لا يأخذون حكم المحاكم ذلك أنهم يستمدون سلطتهم من إرادة الأطراف لا من قواعد التنظيم القضائي . (الدكتور / محمود نجيب حسنى – المرجع السابق)

وقد قضت محكمة النقش بأن عكم المادة (٣٠٩) ينطبق أيضا على ما يبدى من دفاع أمام النيابة أثناء قيامها بالتحقيق لأن حكم هذه المادة ليس الإ تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه . (نقض ١٩/٥/ مجموعة القواعد القانونية ج٥ رقم ٣٦)

ويقصد بالدفاع في هذا المجال كل ما يصدر عن خصم أو وكيله في سبيل الدفاع عن مصالحه سواء كان ذلك في صورة مرافعة شفوية أو مذكرات كتابية ويتوى أن تكون المذكرات مطبوعة أو بخط اليد موقعا عليها أم لا . (النواوى – المرجع السابق)

وقد قضت محكمة النقر بأن: حكم المادة (٣٠٩) من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما يفيد به الخصم في عريضة الدعوى إذ المقصود من الإعفاء الوارد في هذه المادة هو إطلاق حرية الدفاع المتقانسين في حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم ، ولما كانت عريضة الدعوى من الأوراق الواجب أن تبين فيها طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم ، فهي لذلك تدخل في نطاق الإعفاء ولا يرد على ذلك بأن الدعوى وقت إعلان عريضتها لا تكون مطروحة بالفعل أمام القضاء فإن نظر الدعوى أمام المحكمة إنما يكون بناء على ما جاء في عريضتها . (الطعن رقم ١١٧٠/٦١ طعن رقم ١١٧١ سنة ، اق مجموعة الربع قرن (الطعن رقم ١١٤٠/١٠) ، إذ أن هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه في الموضوع الذي يوجب القانون بيانه فيها

بعبارة صريحة مع الأدلة التي يستند إليها المدعى ، إلا أنه يجب اذلك أن تكون لهذه العريضة جدية مقصودا بها طرح الدعوى بالفعل على لقضاء ليفصل في موضوعها الذي اقتضى حق الدفاع عنه التعرض في تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش الشرفه أو اعتباره ، فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد في عريضة دعوى شرعية مكونا لجريمة السب وأدانت من صدرت عنه على اعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة (٣٠٩) لا يشمله لأنمه لم يكن في الواقع بدافع عن حق له أمام المحاكم ولم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة وإنما قصد إعلان العريضة بما حوله لمجرد إيلام المدعى عليه والنيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت .

ونقدم الدفاع أمام المحكمة يكفى في حد ذاته لإباحة ما يشتمله من وقائع قدف أو سب أيا كانت الطريقة التي قدم بها ، فقد يقدم شفاهه رغم طلب المحكمة تقديم الدفاع في صورة مذكرات كتابية كما قد يقدم كتابة في الوقت الذي تأمر فيه المحكمة بالمرافعة الشفوية ، وقد تكون الأوراق خالية مسن التوقيع ، كما قد تكون طريقة تقديمها مخالفة للطريقة التي وسمها القانون كان تكون قد قدمت عن طريق إرسالها بالبريد في حين أن القانون يتطلب تقديمها عن طريق قلم الكتاب في كافة تلك الحالات وغيرها من الحالات المماثلة فإن الدفاع المقدم إلى المحكمة يخضع لسبب الإباحة الذي أوردته المادة (٣٠٩) من قانون العقوبات .

# ثالثًا : أن يكون القَدْفُ من مستلزمات الدفاع

لا يكفى أن يكون القذف صادرا من الخصم بصدد الدفاع عن مصالحه أمام القضاء ، بل يتطلب المشرع أن تكون عبارات القذف من مستلزمات الدفاع أي يجب أن يتبت رابطة سببية بين تلك العبارات وموضوع الدعوى ، فاذا ثبت أنها موجهة لغرض شخصي فلا يشملها الإعفاء ، ومثال ذلك أن ينكر المدعى عليه في دعوى إثبات النسب بنوة الطفل وينسبه إلى أمه أنها حملته سفاحا أو أن ينسب محامى الحكومة إلى أحد الموظفين في الدعوى التي رفعها هذا الأخير أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار فصله أنه مختلس أو مرتشى أو ارتكب أفعالا شائنة تبرر فصله . (أحمد فتحي سرور)

وقد قضت محكمة النقض بأن: إذا كان ما وقع من المتهم من قذف أو سبب قد استلزمه حق الدفاع أمام المحكمة عند نظر الدعوى فإنه لا يمكن

جرائم السبر والقدف ما المدادة (٣٠٩) من قانون العقوبات . (النواوى - المرجع السابق)

# و المنواية الجنائية لا يعنى انتفار السنولية الدنية :

ليس المراد بالإعفاء رفع المسئولية بكل أنواعها عن القاذف متى توافرت الشروط السابق بيانها وإنما ترفع عنه المسئولية الجنائية فقط لكنه يبقى مسئولا مدنيا عما وقع منه من الاعتداء على خصمه فإذا كان القاذف محاميا جازت أيضا محاكمته أمام مجلس التأديب . (الأستاذ / أحمد أمين) وحكم المادة (٣٠٩) عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه . (الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٢٦ق جلسة ٢/٠/

وقد قضى بان : إن المادة (٣٠٩) من قانون العقوبات وإن كانت ترفع المستولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب والقذف على بعضهم البعض في أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفهيا أو تحريريا مما تتنازل بطبيعة الحال ما يرد من ذلك في عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة ، إذ هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه في الموضوع الذي يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة مع الأدلة التي يستند إليها المدعى ، إلا أنه يبج لذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصودا بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء اليفصل في موضوعها الذي اقتضى حق الدفاع عنه التعرض في تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش اشرفه أو اعتباره فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد في عريضة دعوى شرعية مكونا لجريمة السب وأدانت من صدرت عنه على اعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة (٣٠٩) لا يشمله لأنه لم يكن في الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم ولم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة وإنما قصد بإعلان العريضة بما حوته مجرد إيلام المدعى عليه والنيل منه فلا تثريب على المحكمية فيما فعلت . (جلسة ١٩٤٠/٦/١٠ طعن رقم ١١٧١ سنة ١٠ق مجموعــة الـربع قـرن ص٧٤١ ، والطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٥٣ق جلسة • ١٩٨٣/١١/٣٠) وبأنه " متى كانت محكمة الموضوع قد قدرت في حدود سلطتها أن العبارات التي اعتبرها الطاعن قذفا في حقه إنما صدرت من

المطعون ضده في مقام الدفاع في الدعوى المدنية التي رفعها الطاس عليه ورأت أن المقام كان يقتضيها فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النَّاض " (جلسة ١٩٤٨/١/٢٦ طعن رقم ٢٥٧٥ سنة ١١ق مجموعة الربع قرن ص ٧٤٢) وبأنــه " إذا كان ما وقع من المتهم من قذف أو سب قد استلزمه حقه في الدفاع أمام المحكمة عند نظر الدعوى فإنه لا يكون مسئولا عنه طبقا للمادة (٣٠٩) من قانون العقوبات ، أما إذا كان قد خرج في ذلك عما يقتضيه المقام فإنه يكون قد تجاوز حقه ويجب مساءلته مدنيا عما وقع منه ، ولذلك فإنسه يجب على المحكمة في هذا النوع من القذف أن تعرض في حكمها بحثه من هذه الناحية وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور " (جلسة ٢٣/ ١٩٤٢/٣ طعن رقم ٥٠١ سنة ١٢ق مجموعة الربع قرن ص٧٤٢) وبأنه " مناط تطبيق المادة (٣٠٩ع) أن يكون عبارات السب مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ومدى اتصال العبارة بهذا النزاع أن القدر الذي تقتضيه مدافعـــة الخصم . قصور . " (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٦ ص١٧٥) . وقضت بان : المادة (٣٠٩) من قانون العقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه بالضرورة الداعية إليه . إسناد المتهم إلى المجني عليه أن نفســه طابــت لأخذ مال الغير وأنه ليس لمه أن يطمع فيما لا يطمع فيه غــيره مــن الخصــوم وإنه ليس قاضيا خالصا للقضاء بل يعمل بالنجارة وشريك في جراج سيارات هي عبارات تنطوي على مساس بكرامة المدعى المدنسي وتدعسو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يباشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون . (مجموعـــة أحكام النقض السنة ٢٣ ص٩٩٥ والسنة ٤٨ ص٨٧٣) وبأنه " استعمال الحق المقرر في المادة (٣٠٩) قد يكون أمام سلطات التحقيق أو المحاكمة أو في محاضر الشرطة " (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٠ ص ١٠١٤) وبأنه " من المقرر أن حكم المادة (٣٠٩) من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقًا المبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه ، وأن هذا الحق أشـــد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعِية إليه ، وكانت المحكمة ترى ان ما أورده المستأنف في مذكرته من عبارات على ما سبق البيان - مما لا يستلزمه الدفاع عن حق موكلته في هذه الدعوى و لا تمند إليه حماية القانون فـــإن ما يثريه المستأنف في هذا الصدد على غير أساس . (مجموعة أحكام الـ نقض السنة ٢٧ ص٣٦٩) وبانه " المقرر أن مناط تطبيق المادة (٣٠٩) من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا من مار المدالة

بيان موضوع الدعوى محل النزاع ومما ورد بمنكرة الدفاع المقدمة للمحكمة من سياق القول الذي اشتمل على عبارة السب ومدى اتصال هذه العبارة بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضــح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارة السب ليست مما يستازمه حــق الدفـاع في هذا النزاع ، فضلا عن أن الحكم عدل في قضائه بالإدانة على حافظة المستندات المقدمة من المجني عليه دون أن يبين مضمونها ، ووجـــه اســندلاله بهــا على ثبوت التهمة في حق الطاعن فإن الحكم يكون قاصرا " (الطعن رقم ٢٦١٤ سنة ٢٦ق جلسة ١٩٩٩/٧/١) وبأنه " لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد بين الواقعة في أن الطاعن أثناء انعقاد الجلسة العانية بمحكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية المحدد أمامها نظر المعارضة الاستئنافية في الجنّحة - والمقيدة ضد الطاعن والتي قضى فيها غيابيا بإجماع الآراء إلغاء الحكم الصادر في الجنحة .... جنح المنشية ، بالنسبة الشق المدني ، وبالزام الطاعن بأن يؤدى الـتعويض المؤقـت المطلوب - وجه الطاعن المطعون ضده أثناء مرافعة الأخير عن خصم الطاعن - عبارة (الأستاذ .... ليس محاميا ، ولكنه صبى حــــلاق وأفـــة) ، ودلل الحكم المطعون فيه على إدانة الطاعن بما ثبت من محضر جاسة الجنحة المستأنفة ...... شرق المقدم صورة رسمية منه من أن الطاعن وجه المطعون ضده العبارات المار ذكرها ، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن لأن هذه العبارات تحمل قذفا وسبا وليست من مقتضيات الدفاع في الدعوى التي كان متهما فيها الطاعن والسابق الإشارة اليها . لما كان ذَلَــَكَ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف والسب من عناصر الدعوى ، ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ، واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وأن حكم المادة (٣٠٩) من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية اليه – وكان الطاعب لا يماري في أنه وجه إلى المطعون ضده الحاضر عن خصمه العبارات التي حصلها الحكم - بل وأقر بها في أسباب طعنه على أنها حقيقة - وكانــت هذه العبارات كما حصل بالحكم المطعون فيه تنطوي على قذف وسب وليست من مقتضيات حق الدفاع في الجنحة المستأنفة - شرق الإسكندرية ، ولا يتصور حسبما ببين من المفردات أن تكون لأنها موجهة السي غير الخصم في الدعوى التي قبلت فيها ن لذا لم يكن معه لازما على الحكم المطعون فيه الاطلاع على نلك الدعوى اكتفاء بمحضر الجلسة التي

جرائم السب والقذف ما المعارات والذي أبان عن أن المطعون ضده ليس م خصوم الدعوى " (الطعن رقم ٢٣٨٢٧ سنة ٣٦ق جلسة ٢١/١١/١١)

### لا يجوز مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره :

لما كانت المحكمة قد حملت قضاءها بالبراءة على ما استقر في وجدانها أخدا بدفاع الطاعن من أنه لم يتدخل في تحرير الإنذار ولو يوقع عليه لكنه عهد إلى محاميه بالرد عليه الذي تولى أمر تحريره ، وهو تسبيب سائغ وكاف في نفي مسئولية المطعون ضده فإن ما يثريه الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل . (الطعن ١٣٠٧ لسنة ١٤ق جلسة ٤/ ١٩٧٧/٤ السينة ٤٦) وبأنيه " مين القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا فإذا كان حقيقة أن الموكل (الطاعن) لا يكتب للمحامي صحيفة الدعوى - التي تضمنت واقعة السرقة التي نسبت المطعون ضـــده – إلا أنـــه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التي يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قي إنونية تتفق وصـــالح الموكلُ في الأساس ، ولا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدّع الوقائع فــيها ، ومــن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم مسئوليته عما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة يكون غير ذي سند ." (الطعن رقم ٢٧٩٨ سنة ٥٣ق جلسة ١٩٨٤/٥/١٥ ص٥٠ ص٥٠٧) وبأنه " لما كانت العبارات التي تضمنت صحيفة الادعاء المباشر التي صاغها الطاعن . هي بمجردها سبا . ولا يساغ القول بأنها بذاتها تعد من الوقائع التي ينقلها الدفاع عن موكلته الطاعنة الأولى وعلى مسئوليتها ، وكان إلزام الطاعنة الأولى التعويض المدنى قائم على افتراض خاطئ من الحكم المطعون فيه بانها مسئولة عن العبارات (السب) التي اقترفها الطاعنان التي لا تسأل هي عنها - على فرض حصوله - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها وتأييد الحكم الصادر من أول درجة برفض الدعوى المدنية " (الطعن رقم ١٥٤٧٤ سنة ٢٠ق جلسة ۱۹۷۷/۱۱/۱۱ س۸۶ ص۱۲۲۵)

### سلطـة الحكمـة :

أن الفصل في كون عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع . (جلسة  $1900/1/\Lambda$  طعن رقم  $1900/1/\Lambda$  سنة  $100/1/\Lambda$  مجموعة السريع قرن  $100/1/\Lambda$  وبأنه " القذف والسب المستوجب للعقاب .

ماهيته . استخلاصه لقاضى الموضوع . تحت رقابة محكمة النقض ، تقدير ورائم السب والقذف ما إذا كانت العبارات مما يستلزمه الدفاع موضوعي إسناد المتهم إلى القضاة المجني عليه عليهم أن أحدهم تعمد التزوير في مسودة الحكم وشاركه رئيس وعضو الدائرة في ذلك وهي عبارات مبينة وشائنة تتطوي بذاتها على المساس بالقضاة المذكورين وشرفهم واعتبارهم تدعو إلى عقابهم قانونا بجنايت ي التزوير . تحقق مسئولية المنهم . (السنة ٣٤ ص١٠١٥) وبأنه " يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طِّ بقا لنص المادة (٣٠٩) من قانون العقوبات المحامون عن المتقاضين مادامت عبارات القذف الموجهة اليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورة الدفاع " (الطعن رقم ٩١١ سنة ٢٦ جلسة ٢٧/١١/٢٥ السنة ٧ ص١٩٦ والطُّعن ٧٢٨٧ لسنة ٥٣ق جلسة ١٩٨٤/٦/١٣) وبانه " إذا كان لفظ (أخرس) الذي وجهه المتهم إلى المجني عليه في تحقيق الشركة لا يعدو أن يكون على ما يبين ، هو كفا له عن غلوائه في أنهامه بما يجرح كراميته ويصيمه في اعتباره ، يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه والسياق الطبيعي الذي ورد فيه ، ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر هذا اللفظ سبا يكون قد مسخ دلالة اللفظ كما أورده فضلا عن خطئه في التكييف القانوني " (مجموعة

أحكام النقض السنة ٢٠ ص١٠١٤ والسنة ٤١ ص ٢٦١) وبأنه "خلو الحكم من بيان موضوع الدعوى المدنية التي قدم المتهم بشأنها المذكرة المشتملة على عبارات السب ومدى اتصالها بالنزاع والقدر الذي تقتضيه موافقة الخصم عن حقه حتى يتضح وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه الدفاع . قصور . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٣ ص ٢٠٧٤)

جرائم السب والقذف



جَوائم السب والقَذَق \_\_\_\_\_ عار العدالة

# الفصل الأول

## السب العلني

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

تنص المادة (٣٠٦) من قانون العقوبات على أن "كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل ينضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أي إحدى هاتين العقوبتين .

#### القصود بالسب :

المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال على و السبة المعنى المحوظ في على الله المعاريض التي تؤمئ إليه ، وهو المعنى الملحوظ في الحسلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره .

وقد عرفة محكمة النقض السب بأن: المراد بالسب في أصل اللغة الشـتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الذي عليه أو باستعمال المعارض التي تؤمـئ إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يحد من سمعته لدى غيره . (الطعن رقم ٧٨٧ لسنة ٣٥ق جلسة ٢/١٩٦١ – مجموعة أحكام النقض – س ٢٠ ص ٢٠١٤) وبأنه " من المقرر أن المراد بالسب في اصل اللغـة الشـتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تؤمئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون أذلي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عن نفسه أو يخدش سـمعته لـدى غيره ، وكان من المقرر – أيضا – أن المرجع في يخدش سـمعته لـدى غيره ، وكان من المقرر – أيضا – أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع من الدعوى إلا أن حد ذلك الا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعـة ، كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معـناها ، إذ أن تحـرى مطابقـة الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة معـناها ، إذ أن تحـرى مطابقـة الألفاظ للمعنى الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها العيني في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك

جرائم السبوالقذف مدر التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنها مدر قبيل التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة " (الطعن رقم 37٢٥ لسنة ٣٣ق جلسة ٣٣/١١/٢٣)

#### أركان جريمة السب العلني

## الركن الأول: خدش الشرف أو الاعتبار

السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره والمرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، مادام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبًا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمـة النقض ، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتادى إليه الحكم من مقوماته المسلمة ، ومن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسيما يؤدى إليها اقتناعها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ومراد الشارع من عبارة الإسناد إنما هو لصق عيب أخلاقي معين بالشخص بأي طريقة من طرق التعبير فمن يقول لغيره " ما هذه الدسائس وأعمالك أشد من أعمال المعرسين " ، يكون مسندا عيبا لهذا الغير خادشًا للناموس والاعتبار ويحق عقابه بمقتضى المادة (٢٦٥) المقابلة لنص المادة (٣٠٦) من قانون العقوبات الحالي ، وتعتبر عبارة " فليسقط المدير فليمت المدير " (سبا) مخدسًا للناموس والاعتـــبار بالمعنى المقصود في المادة (٢٦٥) عقوبات قديم والمقابلة لنص المادة (٣٠٦) من قانون العقوبات الحالي . (محكمة النقض والإبرام حكم ٦/ ٥/١٩١١ المجموعية الرسمية السنة الثانية عشر ص١٠٥) واتهام شخص بانــتهاكه حرمة الآداب وحسن الأخلاق لسيدة بأن قال لها " ما فيش كدا أبدا أنا من جمالك ما بنام الليل " ، ومحكمة النقض والإبرام قررت أن توجيه تلك الأقوال بنفسها إلى امراة شريفة أو النفوه بها بصوت مرتفع في محل عام على مسمع من تلك المرأة وبكيفية تشعر الجمهور بأن هذه السيدة هي المقصــودة صَراحة كان ذلك أو تلميحا فإن تلك الأقوال بالنظر البي ما ترمي

مرائم السبو والقدة عليه سبق المعرفة بين السيدة المذكورة وبين من تقوه بها علنا السيدة المذكورة وبين من تقوه بها علنا تعتبر بالسرغم من خلوها في حد ذاتها عن كل ما هو مخالف للآداب سبا بمعنى الكلمة من شأنها أن يخدش ناموس أو اعتبار تلك السيدة ويكون ما وقع من المدّهم معاقبا عليه بالمادة (٧٦٥) عقوبات قديم المقابلة لنص المادة (١٧١) من قانون العقوبات الحالي . (راجع أحكام محكمة النقض والإبرام جلسة ١٩١٥/٨١١ جلسة ١٩١٥/٨١١ المجموعة الرسمية ص١٩١٠ السنة ٢ وانظر المستشار مصطفى هاشم طبعة نادى القضاة العقوبات ص١١٧٣)

#### الركن الثانى : توجيه السب إلى شخص أو أشخاص معينين

ويجبب أن يوجه السب إلى شخص أو أشخاص معينين ، فإذا كانت الفاظ السباب عامة أو موجهة إلى أشخاص خياليين فلا جريمة ، ومن هذا القبيل السكر ان الذي دفعه سكره إلى التقوه في الطريق العام بألفاظ السباب غير قاصد بذلك شخصا معينا .

ولا يتطلب القانون أن تصدر عبارات السب في حضور المجني عليه أو أن تصلل السي علمه فقد هدف الشارع بتحريم السب إلى حماية المكانة الاجتماعية للمجنسي عليه لا صيانة نفسه من الإيلام الذي قد تتعرض له . (الدكتور / محمود محمود مصطفى والدكتور / محمود نجيب حسنى)

#### الركن الثالث: علانية السب

العلانية المنضوص عليها في المادة (١٧١) من قانون العقوبات لا تستوافر إلا إذا وقعت الفاظ السب والقذف في مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن المتهمة أسندت إلى المطعون ضدها الثاني والثالثة قذفا علتيا أمام جمهور غفير من الناس ، دون أن يبين المكان الدي حصل فيه لقذف ، فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .

#### الركن الرابع: القصد الجنائي

لا تستم جريمة السب إلا إذا توافر فيها القصد الجنائي ويعتبر القصد الجنائسي متوافرا متى وجه الجاني ألفاظ السب عالما أنها تتضمن عيبا معينا وأنها تخدش الناموس أو الاعتبار ولا عبرة بعد هذا بالبواعث فإذا كانت عسبارات السسب مقذعة بذاتها وجب افتراض القصد الجنائي في هذه الحالة

جرائم السبوالقنة المستهم إثبات العكس ، فإذا كانت الألفاظ التي تقيد بحسب ظاهرها وعلى المستهم إثبات العكس ، فإذا كانت الألفاظ التي تقيد بحسب ظاهرها السب قد استعملت بغير قصد السب باعتبار نية المتهم أو لأنها جارية على السنة الأفراد في الوسط الذي وقعت فيه يغير أن يقصد بها سب فلا محل العقاب لعدم توفر القصد الجنائي ، (المستشار مصطفى هرجة)

## أحكام النقض

- السب العلني غير المشتمل على إسناد عيب يجب ، متى كان خدشا للناموس والاعتبار ، أن يعد جنحة منطبقة على المادة (٢٦٥) من قانون العقوبات الملغى لا مخالفة منطبقة على المادة (٣٤٧) منه وذلك على رغم ما بين المادتين المذكورتين من التعارض ومن قبيل هذا السب قول واحد لأخبر في الطريق العام " يا بن الكلب " . (جلسة ١٩٣٢/٣/١٤ طعن رقم ١٩٣٢/٣/١٤ مجموعة الربع قرن ص٧٢٨)
- من المقرر أن المادة (٣٠٦) من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار ، ويحق العقاب إذا ارتكب الجريمة بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات ، وإن وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوي على خدش الشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي . (الطعن رقم ١٢٩٥٢ لسنة ، أق جلسة ٢٠٠٠/٢/٢٢)
- إذا كان الشاهد لم يخرج في شهادته عما يتعلق بموضع الدعوى فلا تصح مؤاخذته عما قد يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه إذ هو في هذه الحالة إذا كانت بنية سليمة لا يكون قد تجاوز الحق المقرر له في القانون مما لا يعد معه ما وقع منه جريمة . فإذا قرر شاهد في دعوى نفقة أن المدعى عليه عنده نقود وأنه يفترض منها الربا الفاحش ثم رأت محكمة الموضوع في دعوى السب التي رفعت عليه من أجل ذلك أن ما قرره عن مقدرة الزوج مما يتعلق بموضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها وبراتها على هذا الأساس فإنها لا تكون قد أخطات . (جلسة ٤٢٠/١٥٤٠ طعن رقم ٢٤٠ سنة ١٥ مجموعة الربع قرن ص ٧٣٠)
- إن غرض الشارع هو اعتبار السب المتضمن خدشا القاموس والاعتبار والذي لا يشمل إسناد عيب أو أمر معين ، متى وقع علنا جنحة منطبقا عليها نص المادة(٢٦٥) من قانون العقوبات الملغى . لا مخالفة

\_ مار المدالة مدرجة تحت نص المادة (٣٤٧) من القانون المذكور وذلك أو لا : لأن المادة (٢٧٥) عقوبات حلت محل المادة (٢٨١) عقوبات من قانون سنة ١٨٨٣ الأهلي المنقولة إله من القانون المختلط مادة (٢٧١) عقوبات التي أخذها هذا من القانون الفرنسي وأضاف إليها ما يفيد أنه جعل العلانية هي الفارق المميز بين الجنحة والمخالفة ، فهذه الإضافة الواردة على اصل النص الفرنسي هي إضافة مقصودة عند الشارع المصري والتوسيع الذي أنت به نطاق الجنحة يعتبر أنه تخصيص للنص المحدد لنطاق المخالفة والمنقول من القــانون الفرنسي وكل ما في الأمر أن الشارع حين أضافها فاتها أن يعدل النص الخاص بالمخالفة كل ما في الأمر أن الشارع حين أضافها فاته ان يعدل النص الخاص بالمخالفة التعديل الذي يتفق معها بل نقل هذا النص على الأصل الفرنسي على حالة نقلا التعديل الذي يتفق معه بل نقل هذا الـنص عن الأصل الفرنسي على حالة نقلا خطأ ، ثانيا لأن المادة (٢٦٥) التي تنص على السب المعتبر جنحة قد عدلت أخيرا في سنة ١٩٣١ (القانون رقم ٩٧ سنة ١٩٣١) ولم يمس الشارع أصل تلك الإضافة بل استبقاها على حالها ، وفي هذا ما يشير إلى تأكيد رضائه بوجودها وأنها واجبة التطبيق . هذا إلى أن من قواعد الأصول أنه إذا تعارض نصان عمل بالمستأحر مستهما . فإذا كان نصا المادتين (٢٦٥ ، ٣٤٧) متعارضون فإن نص أولاهما أصبح هو المتأخر وبما طرأ عليه من التعديل في سنة ١٩٣١ ذلك التعديل اللفظي الذي لم يمس جوهره بل بينه وأكد حرص الشارع على استبقائه ، وعليه فإذا كان المتهم قد سب المجنى عليه علنا بقوله - (اطلع بـــره يـــا كلب) فمثل هذه العبارة الخادشة للناموس والاعتبار تجعل الواقعة جنمة لا مخالفة ولو أن السب غير مشتمل على إسناد عيب معين . (طعن رقم ١٤٢١ سنة ٢ق مجموعة الربع قرن ص٧٢٩١٨)

• ليس الضابط المميز بين ما يعتبر من السب جنحة وما يعتبر منه مخالفة كون الأول يشتمل على إسناد عيب أو أمر معين ، ويكون الثاني يشتمل على مجرد ما يخدش الناموس والاعتبار بل أن العبرة في ذلك بالعلانية وعدمها . فكل سب خادش الشرف والاعتبار يعتبر جنحة متى وقع علانية ولو لم يكن مشتملا على إسناد عيب أو أمر معين ، وكل سب يقع علانية فهو مخالفة وإن اشتمل على إسناد عيب معين . (جلسة ٢٥/ في غير علانية فهو مخالفة وإن اشتمل على إسناد عيب معين . (جلسة ٢٥/ مصوعة السربع قسرن ص ٧٢/)

• مـتى كانـت المحكمة قد استنتجت من ألفاظ الهتاف والظروف التي صـدرت فـيها أن المتهم قصد به سب رئيس مجلس الوزراء ، وكان هذا الاسـنتناج سائغا تحتمله ألفاظ الهتاف ووقت حصوله ومكانه ، فلا يغير من ذلك قوله أنه كان حسن النية فيما هتف به لأن غرضه لم يكن إلا الالتماس مـن الملك أن يستعمل حقه الدستوري في إسقاط الوزارة وإبدالها بغيرها . (جلسـة ١٩٤٧/١٠/١٤ طعن رقم ١٣٩١ سنة ١٧ق مجموعة الربع قرن ص٠٧٣)

- يجب أن يشمل الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب على الفاظ السب ، فإنها هي الركن المادي للجريمة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولا يكفى في ذلك الإحالة إلى موطن آخر كصحيفة الدعوى مثلا . (جلسة ٢/٨ ١٩٤٧/١ طعن رقم ١٦٥٤ سنة ١٩٤٧/١ مجموعة الربع قرن ص ٧٣٠ بند ٢٥)
- مفدد مدا ورد بالمادة (٣) من قانون الإجراءات الجنائية أن الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها ، إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٢ ص٣٨٤ والسنة ٢٥ ص١٧٩)
- لما كان المرد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللغظ الصريح الدال عليه ، أو باستعمال المعاريض التي تؤمئ إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه ، أو يخدش سمعته لدى غيره ، وكان من المقرر أن المرجح في تعريف حقيقة الفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في النطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، أو يمسخ دلالـة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى دلالـة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى عيبا أو إهانة أو غير ذلك ، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وأنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينادى إلى المنادى إلى المنادى المناقة الذي المنادى المناقة الذي المنادى المنادى المناقة الذي المنادى المنادة المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادة المنادة المنادة المنادة المنادة المنادى المنادى المنادة المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادة المنادى المنادة المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادى المنادة المنادة المنادى المنادى
- إنـــه يبين من مطالعة المادة (٣٠٦) من قانون العقوبات التي تعاقب على السب باعتباره على السب باعتباره

جرائم السبوالقدة \_\_\_\_\_ دارالعدالة مخالفة يكفى في العقاب عليه أن يكون مخالفة ، أن السب ، جنحة كان أو مخالفة يكفى في العقاب عليه أن يكون متضمنا بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار وهو يكون جنحة إذا وقع من وجوه العلانية الواردة في المادة (١٧١ع) فضابط التمييز في القانون الجنائي بين الجنحة والمخالفة وهو العلانية فقط . (جلسة ١٩٤٥// طعن رقم ٢٩٥ سنة ١٥ مجموعة الربع قرن ص٢٩٧)

- إن تهمــة السـب ثابــتة في حق المستأنف في العبارات الواردة في مذكرة دفاعه المقدمة في الدعوى رقم ..... مستعجل القاهرة والتي أقر أمام محكمــة أول درجــة بجلســة ٨ مــن أكتوبر سنة ١٩٧١ بصدورها عنه ومسئوليته عما جاء بها ، والتي أسند فيها إلى المدعى بالحق المدني أنه كان يعمــل بالسلك القضائي ثم انحرف نحو الجريمة ففصل عن من عمله وأراد أن يشتغل بالمحاماة فأبت لجنة القيد أن ينضم إلى صفوف المحامين نصاب ، وهــى عـبارات تـنطوي على خدش المشرف والاعتبار وقد توافر ركن العلانية قانونا بيتقديم المذكرة المحكمـة وتداولها بين أيدي الموظفين المختصين كنتيجة حتمية لإيداعها ملف الدعوى . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٧ ص ٣٦٩ والطعن رقم ٢٧٣٥٤ لسنة ٥٩ جلسة ١١/١١٩٤١)
- إن تقديم المجني عليه في السب شكواه إلى مأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة ، من شانه حفظ حقه في الشكوى من السقوط ولو مضت الثلاثة أشهر المقرر لتقديم الشكوى بعد ذلك . (الطعن رقم ٥٣٠ لسنة ٤٨ق جلسة ١٩٧٩/١/٢١)
- يعد سبا معاقب عليه بالمادة (٣٠٦) من قانون العقوبات توجيه التهم للمجني عليها في الطريق العام (رايحة فين يا باشا . يا سلام سلام . يا صباح الخير . ردى يا باشا . هو حرام لما أنا أكلمك . وإنت الظاهر عليك خارجة زعلانة . معهلش ) فإن هذه الألفاظ تخدش المجني عليه في شرفها واعتبارها وتجرح كرامتها . (جلسة ١٩٤٠/٢/١ طعن رقم ٣٥٥ سنة ، ١٥ مجموعة الربع قرن ص ٧٢٩)
- إن الإثبات في جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة (٢٧٥ع) طبقاً للقانون رقم ٣٥ اسنة ١٩٣٢ الصادر في ١٩ يوليو سنة ١٩٣٢ بحدف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها أي عبارة وذلك مع عدم الإخلل في هذه الحالة باحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦١ع) وتلك الأحكام التي تشير إليها تلك العبارة هي الأحكام الخاصة بالطعن الجائزة في أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية وبشرط إثبات حقيقة كل فعل اسند

بوانم السبوالقذف مداو العدالة المحالة عن رقم ٢٧٨ سنة ٤ق مجموعة الربع قرن ص٧٢٨) ون صر٧٢٨)

- إن الحكم الصحادر بعقوبة في جريمة السب العلني يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القصائون ، وإذن فمتى كان الحكم قد استغنى عن هذا البيان بالإشارة إلى ما ورد فسي عريضة المدعى بالحق المدنى ، فإنه يكون قاصرا قصورا بعيبه بحا يستوجب نقضه . (جلسة ٢٦/٦/١٥٥٥ طعن رقم ٢٤٣٣ق مجموعة الربع قرن ص٧٣٠)
- إن الفقرة الثالثة من المادة (٢٦٥ع) المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ١٩٣١ إنما تعاقب من يتعدى بالسب على موظف عام بالعقوبة الخاصة المنصوص عليها فيها إذا كان السب موجها إلى الموظف بسبب أداء الوظيفة . فإذا كان الثابت بالحكم أن الموظف الذي وقع عليه السب أثناء وجوده بمكتبه لم يكن يؤدى عملا ما بل كان يتناول طعام الفطور وأنه تدخل من نقاء نفسه في مناقشة كانت دائرة بين المتهم وكانب آخر موجود معه في مكتبه بسبب عمل غير متعلق به هو لو يكن هو المخاطب بشأنه فشروط انطباق الفقرة الثالثة من المادة (٢٦٥ع) لا تكون متوافرة وتكون طعن رقم ٢٢ سنة ٥ موموعة الربع قرن ص٢٨٥)
- يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخددش في المرء حياء العين أو الأذن . أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبا . وإذن فإذا كان الحكم قد اعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما "تعرفوا أنكم ظراف تحبوا تروح أي سينما " ، جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ . إذ الوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين (١٧١ ، ٢٠٦) من قانون العقوبات . (جلسة ١٩٥٣/٦/١٦ طعن رقم ٤٤٠ سنة ٢٥٣ مجموعة الربع قرن ص ٧٢٩)
- إن السبب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطا بجريمة قذف وقعيت من المتهم ضد المجني عليه بذاته . (جلسة ١٩٤٣/٣/٢٢ طعن رقم ٤٤٧ سنة ١٣ق مجموعة الربع قرن ص٧٢٨)
- لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته إذا احتاط الجاني

هانم السبوالقنف من المجني عليه صراحة في عبارته ، ومتى استبانت المحكمة من كل ذالك الشخص المقصود بالذات فلا يجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض . (جلسة ١٩٣٨/٤/١٨ طعن رقم ١٣٠٢ سنة مق مجموعة

الربع قرن ص٧٢٩)

ركن العلانية :

العلانية ركن من أركان جنحة السب . فالحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة يجب أن يثبت توافر هذا الركن . وإنن فإذا اقتصر الحكم على تلخيص شهادة بدون أن يبين المحل (المحفل) الذي حصل فيه السب يكون حكما ناقص البيان متعينا نقضه . (جلسة ١٩٣٦/١١/٢٣ طعن رقم ٢٤٦٤ سنة ٦ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٤)

 إن القانون نص في المادة (١٤٨)من قانون العقوبات القديم (المقابلة للمـــادة (١٧١) من القانون الحالي )على أن العلانية في الكتابة و الرسوم و غيرها نت طرق التمثيل تتوافر متى وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو مـتى عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق أو في أي مكان مطروق ،أو متى بيعت أو عرضت البيع في أي مكان ،ومقتضى هذا الـنص أن الـتوزيع يـتحقق قانونا بإعطاء المكاتيب ونحوها إلى عدد من الجمهــور بقصد النشر ونية الإذاعة ووسائل العلانية الواردة بالمادة سالفة الذكر ام ترد على سبيل التعيين و الحصر بل جاءت من قبيل البيان والتمثيل و هــذا يقتضـــي أن يُعهد إلى القاضي تقدير توافرها على هدى الأمثال التي سربها القانون ، فإذا اعتبرت المحكمة ركن العلانية في جنحة القذف في حــق المجنى عليه إلى أشخاص عدة وأنة إنما كان يقصد التشهير بالمجنى علية فإنها تكون قد أصابت في ذلك لأن هذا الذي استندت إلية -فصلا عن أنة ينطق علية التعريف الوارد في القانون لتوزيع المكاتيب فيه حما تتحقق بـــ العلانية في جنحة القذف في حق المجني عليه إلى أشخاص عده و أنه إنما كان يقصد التشهير بالمجنى عليه فإنها تكون قد أصابت في ذلك لأن هذا الـ ذي استندت إليه -فضلا عن أنه ينطبق عليه التعريف الوارد في القانون أــتوزيع المكاتيــب فيه ما تتحقق به العلانية في الواقع ما دام المكتوب قد أرسل لأشخاص عديدين ،وكان مرسله ينتوى نشرة و إذاعة ما حواه (جلسة ١٩٣٩/٤/٣ طعن رقم ٦٩٥ سنه ٩ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣٣)

العلانية من أركان جنحة السب فيجب أن يعنى الحكم ببيان طريقة تحققها لكي يتسنى لمكحمه النقض مراقبه صحة تطبيق القانون وإغفال هذا

برائم السب والقدف \_\_\_\_ دار العدائة البيان يعيب الحكم و يستوجب نقضه (جلسة ١٩٤٠/١٢/٢ طعن رقم ٣٤ سنه ١١ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣٥)

 العلانية في جريمتي القذف و السب المنصوص عليهما في المادة ( ١٧١)من قانون العقوبات يشترط لها توافر عنصرين :توزيع الكتابة المتضمنة لعبارات القذف والسب على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب ،و لا يجب أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ،ولو كان قليلا و سواء كان ذلك عن طريق تداول نسخه واحدة منه أم بوصول عده صور ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يعملهافاذا كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها بالإدانة أن المذكرة التي يحاكم من أجلها المتهم "وهو محام الما حوته من عبارات القذف والسب قد كتبت بالآلة الكاتبة من ثلاث نسخ بقيت إحداها بدوسيه المحامى عن المتهم وسلمت الثانية لمحامى المدعيين بالحق المدني وقدمت الثالثة لهيئة المحكمة لمستودع ملف القضية، فهذا يدل على أن المذكرة قد اطلع عليها المحامى عن المقذوف في حقه وهيئه المحكمة و كاتب الجلسة أيضاً بحكم وظيفته و المستهم بوصفه محاميا - كما ذكر الحكم -لم يكن يجهل تداول المذكرة بين الموظفين المختصين بالمحكمة كنتيجة حتمية للإبداع الذي يستدعى بالضرورة إطلاعهم عليها ،و بهذا كله تتوافر العلانية في جريمتي القذف و السب كما عرفها القانون التداول المذكرة بين محامي المقذوف في حقه و هيئه المحكمة وغيرهم ممن تقتضي طبيعة عملهم أن يطلعوا عليها ءو لثبوت قصـــد الإذاعة لدى المتهم ووقوع الإذاعة بفعله (جلسة ١٩٤٢/٣/٢٤ طعن رقم ٥٠١ سنه ١٢ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣١)

- لا يكفى لتوافر ركن العلانية أن تكون العبارات المتتضمنه للإهانة أو القدف قد قيلت في محل عمومي بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل ،أما إذا قيلت بحيث لا يمكن أن يسمعها إلا من القيت إليه فلا علانية (جلسة ١٩٤٢/٤/٢٧ طعن رقم ١٨٨ سنه ١٢ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣٣)
- إن القانون لا يشاترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل في مواجهه المجني عليه ،بل إن السب إذا كان معاقبا عليه متى وقع في حضرة المجني عليه فإنه يكون من باب أولى مستوجبا للعقاب إذا حصل في غيبته (جلسة ١٩٤٢/١٢/٢٨ طعن رقم ١٨٩ سنه ١٣ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣٧)

 إن القانون قد نص في المادة (١٧١)من قانون العقوبات على أن العلانــية في الكتابة والرسوم وغيرها من طرق التمثيل تتوافر متى وزعت بغيير تمييز على عدد من الناس ،أو متى عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام او اي مكان مطروق او بيعت او عرضت البيع في أي مكان ءو مقتضى هذا النص أن التوزيع يتحقق قانونا بجعل المكاتيب ونحوها في متناول عدد من الجمهور بقصد النشر ونية الإذاعة ،ووسائل العلانية الواردة بالمادة المذكورة ليست على سبيل الحصر و التعيين بل هي من قبيل التمثيل و البيان مما مقتضاه أن تقدير ها يكون من سلطة قاضى الموضوع فإذا أستخلص الحكم توافر ركن العلانية من الكيفية التي قدم بها المشتكي شكواه ضد القاضي ،وهي إرساله إلى المجني عليه ،وإلى المحكمة الابتدائية الأهلية شكواه ضد القاضىي التي يشتغل فيها وإلى الإرادة القضائية الأهلية بوزارة العدل ،وإلى وزارة العدل ،عدة عرائض سماها ردا للقاضى المجني عليه على اعتبار أن هذا منه يدل دلاله واضحة على أنه أراد إذاعة ما نسبه إليه إذ أنه لو لم يقصد الإذاعة لاقتصر على إرسال الشكوى للقاضى وحده دون الجهات الأخرى التي يعلم بالبداهة أن كل جهة منها تحوى عددا من الموظفين من الضروري أن نقع الشكوى تحت حسهم و بصرهم فإنها لا يكون قد أخطأ (جلسة ٥/٥/٤٤/١ طعن رقم ١٠٢٤ سنه ١٤ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣٣ ، والطعن رقم ١٩٧٩٢ لسنه ٦١ ق جلسة ١٦/١٢/

• إذا كانت المحكمة قد قالت في حكمها الذي أدان المتهم في جنحة السب العلني أن المتهم ذكر صراحة في بلاغه الذي قدمه لرئيس المباحث الجنائية بالمحافظة أنه كان يطلب أخذ التعهد على المبلغ في حقه بعدم الأضرار به ولم تتعرض في واقعة الدعوى لما جاء في البلاغ في حقه بعدم الأضرار به من ناحية عدم صحته ،فإن قولها بعد ذلك في صدد توافر العلنية أن المتهم كان يعلم بحكم الظروف و الوقائع أن بلاغه سيطلع عليه أشخاص كثيرون ،وأنه أم يكن يقصد منه إلا التشهير بالمجني عليها خلك لا يكون لها ما يسانده ويكون الحكم قاصر البيان (جلسة ١٤/٠ ١٩٤٦/١ ١طعن رقم ٥٣٠)

 إذا كانت الواقعة الثابتة على المتهم هي أنه سب المجني عليه وهو فــوق سطح المنزل على مسمع ممن كانوا بالطريق العام فإن العلانية تكون مــتوافرة في هذه الحالة لأن القانون صريح في أن القول أو الصياح يعتبر علنــيا إذا حصل الجهر به في محفل عام أو أي مكان آخر مطروق ،أو إذا جرائم السبوالقدة مار العمالة عصل الجهر به بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان . (جلسة ٢٩/١٥/١٥ طعن رقم ١٤١٥ سنه ١٥ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣٤)

- يكفى التحدث عن العلانية في جنحة السب واستخلاصها أن تقول محكمه الموضوع أن "العلانية متوافرة لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز ومنهم المحضر و شيخ الجهة"(جلسة ١٩٤٨/١٠/١٨ طعن رقم ٧٠٠ سنه ١٨ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣٤)
- إن حـوش المـنزل هـو بحكم الأصل مكان خصوصي ،وليس في طبيعـته ما يسنح باعتباره مكانا عموميا ،إلا أنه يصح إعتبارة عموميا إذا تصادف وجود عدد حمن أفراد الجمهور فيه بسبب مشادة حدثت بين طرفين والسـب الـذي يوجهه أحدهما الآخر حال اجتماع أولئك الأفراد فيه يكون عانـيا (جلسة ١٩٣٦/١١/٢٣ طعن رقم ٢٢١٦ سنه ٦ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣٢)
- إذا كان الحكمة حين أدانت المتهم في جريمة القذف قد أقامت ثبوت توفر ركن العلانية على أن البرقية المحتوية للقذف لم ترسل إلى وزارة التموين التابع لها الموظف المقذوف فحسب بل أرسلت صورة منها إلى النائــب العام و أن تداولها بين أيدي المرؤوسين بحكم عملهم من شأنه إذاعة مـــا تحتويه من عبارات القذف الخ فهذا منها قصور إذ يجب لتوافر العلانية في جريمة القذف المرفوعة بها الدعوى على المتهم أنه نشر تقرير الطبيب المعين من المجلس المللي للكشف على المدعية بالحق المدني الوارد فيه بأنها مصابه بارتخاء خلفي في غشاء البكارة ناشئ عن ضعف طبيعي في الأنسجة مما يجعل إيلاج عضو الذكر ممكنا من غير إحداث تمزق ولا يمك بن طبيا البت فيما إذا كان سبق لأحد مباشرتها ،وذلك بطريقه توزيع صور من هذا التقرير على عدة أشخاص بقصد التشهير بالمدعية ،وإذا كان ذلك ،وكان كل ما ذكرته محكمه الموضوع عن هذه الواقعة هو "إنها ترى أنه لم يحدث طبع و لا نشر للتقرير كما تتطلبه المادة (١٧١)عقوبات ،دون أن تبين المقدمات التي رتبت عليها هذه النتيجة ،في حين أن الدفاع لم يقل صراحة بعدم حصول توزيع بل كل ما قاله هو إنه إذا كان ثمة توزيع فإن ما وزع هو تقرير الطبيب ،فإن هذا منها يكون قصورا في بيان الأسباب التي أقيم عليها الحكم ،إذ كان من الواجب أن تبحث المحكمة في مدى توزيع التقرير وفي الغرض من توزيعه حتى إذا ثبت لديها أنه وزع على عدد من الناس بغير تمييز بقصد النشر وبنية الإذاعة كان ركن العلانية متوافرا

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة

، وكانت دعوى المدعية صحيحة لا يقال من صحتها أن هذا النقر غير ثابت به إزالة بكارة المدعية و لا مقطوع فيه يسبق افتراشها إذ الإسناد في القدف يستحقق أيضا بالصيغة التشكيكية متى كان من شانها أن تلقى في السروع عقيدة أو ظنا أو إحتمالا أو وهما ولو عاجلا ، في صحة الواقعة أو الوقائع المدعاة (جلسة ١١٤/٤/٢ طعن رقم ١١٨ سنه ١١٤ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣٥)

- ما دام الحكم قد أثبت أن السب كان على مسمع من السابلة لأن المتهمة والمجني عليها كانتا واقفتين بباب المنزل المطل على الطريق العام فذلك يكفى في بيان وقوع السب علنا وعلى مسمع من المارة في الطريق من غير حاجة إلى تحديد مكان وقوف المتهمة من باب المنزل (جلسة ١٩٥٧/ المعن رقم ١٠ كسنة ٢٢ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣٤)
- يكفى في استظهار ركن العلانية في جريمة السب أن يقول الحكم أنه مــتوافر مــن إرسال المتهم الألفاظ المنسوب صدورها منه وهو في شرفة المــنزل المطلة على الطريق العام (جلسة ١٩٥٤/١١/١٢ طعن رقم١٩٢٨ سنة ٢٤ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٦)
- المنزل بحكم الأصل محل خاص ، والعلانية قد تتحقق بالجهر بالفاظ السب في فناء المنزل إذا كان يقطنه سكان عديدون يؤمون مدخله و يختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع الفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم فإذا كان الحكم قد اقتصر على القول بأن السب حصل على سلم المنزل دون أن يبين ما إذا كان قد حصل الجهر به وهل سكان المنزل من الكثرة بحيث تجعل من هذا الفناء محلا عاما على الصور المتقدمة فإنه يكون حكما قاصرا (الطعن رقم ١٨٤٠ سنه ٢٥ ق جلسة ١٩٥٦/٢/١٤ ص ١٨١)
- لما كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن ركن العلانية قد اقتصر على القول بأن ركن العلانية مستفاد من تقديم الطاعن لشكواه بما احتوته من وقائع القذف ووصول محتواها إلى علم عدد من الناس دون أن يبين كيف انستهى إلى ذلك أو أن يتحدث عن دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركان العلانية في الدعوى و يستظهر الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده السين المجني عليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه (الطعن رقم ١٠٤٢ سنه ٣٣ ق جلسة ١٩٦٤/٤/٢)
- إذا كان الحكم قد أسس ركن العلانية في القذف و السب على أن المنزل الذي وقع فيه هو محل عام لأن به سكانا آخرين فإنه يكون قد شابه

مرائم السبوالقدة ما البيان إذ المنزل هو بحكم الأصل محل خاص وما ذكره الحكم من سماع البيان إذ المنزل هو بحكم الأصل محل خاص وما ذكره الحكم من سماع السكان الآخرين لا يجعل منه محلا عاما بالصدفة و لا يتحقق به ركن العلانية فيما يجهر به من القذف والسب في المحال الخاصة (جلسة ١٩٥١/٣/٢٦ طعن رقم ١٨٩٣ سنة ٢٠ ق مجموعة الربع قرن ص ٢٣٧)

- قعرد الطاعن عن الدفع بتخلف ركن العلائية في جريمة القذف لا على المحكمة أن هي سكتت عن التحدث عنه على استقلال ، مادامت الوقائع تقطع بما يوفره (مجموعه أحكما النقض السنة ٢٢ ص ٢٥٥)
- إن فناء المنزل ليس محلا عموميا إذ ليس في طبيعته و لا في الغيرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره كذلك وهو لا يتحول إلى محل عمومي إلا إذا تضادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه ،وإذن فالسب المذي يحصل فيه لا تتوافر فيه العلانية ،ولو كان سكان المنزل قد سمعوه ،وإذن فإذا كانت الواقعة هي أن المتهمة سبت المجني عليها مجرد دخولها إلى المنزل وصعودها على السلم أمام من كانت ترافقها هي وأبنها ،فإن هذا يعتبر مخالفة سبب غير علني مما يعاقب عليه بالمادة (٩٤٣) فقرة أولى عقوبات ،واعتبار محكمة النقض الواقعة كذلك ،بعد الحكم فيها على أنها سبب علني ،ليس من شأنه أن يؤثر في التعويض المحكوم به (جلسة ١٠/١٨) سبب علني ،ليس من شأنه أن يؤثر في التعويض المحكوم به (جلسة ١٠/١٨)
- مـــتى كانت المتهمة قد جهرت بألفاظ السب في شرفة مسكنها المطلة علـــى طريق عام وعلى مسمع من كثيرين فإن العلانية تكون متوافرة (جليه علـــى طريق عام وعلى مسمع من كثيرين فإن العلانية تكون متوافرة (جليه علــــ ١٩٥٠) المعن رقم ١٣١٧ سنه ١٩ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣٤)
- إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في حريمة السب علنا في شكوى النبي قدمها ضد مطلقته ووالدها قد ذكرت في حكمها أن المتهم إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد عليهما بعد إيذائه ،وحين تعرضت لتوافر أركان هدذه الجريمة قالت عن العلانية أنه كان عليه أن يذكر في شكواه واقعة التهديد وأن يطلب أخذ التعهد على من هدده دون أن يشير بشيء إلى سلوك مطلقته ،وأختها مما حشره في شكواه دون مقتضى ،الأمر الذي يدل على أنه قصد إذاعة الفاظ السب ،وأن هذه الإذاعة قد تمت بتقديم الشكوى إلى رئيس المباحث الذي أحالها إلى معاون المباحث ثم أرسلت إلى البندر ثم أعيدت إلى النيابة فكل ما أوردته المحكمة من ذلك لا يؤدى بذاته إلى النتيجة التي انتهاب عم ما أسلف ذكره من أنه إنما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد

مار العدالة على من هدده الأمر يقتضي القول بتوافر العلانية أن يثبت أن يم قد على من هدده الأمر يقتضي القول بتوافر العلانية أن يثبت أن يهم قد قصد إلى إذاعة ما نسبه إلى المجنى عليهما في شكواه ،وبهذا يكون حكمية قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه (جلسة ١٩٤٩/٤/١١ صمى رقم ٣٨٠ سنة ١٩ ق مجموعه الربع قرن ص ٧٣٥)

- إذا كانت الواقعة الثابتة على المتهم هي أنه سد، المجني عليه وهو في في سطح المنزل على مسمع ممن كانوا بالطريق العام فإن العلانية تكون مستوافرة في هذه الحالة لأن القانون صريح في أن القول أو الصياح يعتبر علن بإذا حصل الجهر به في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق ،أو إذا حصل الجهر به بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان (جلسه ۲۹/۱۰/۱۹۶۱ طعن رقم ١٤١٥ سنة ١٥ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٤)
- تتوافر العلانية التي يقتضيها القانون في مواد القذف والسب بالطريق الوارد في المادة (١٦٥،٢٦١) لحالتا عليها وهذه الطرق لم تعين في تلك المادة على سبيل الحصر بل ذكرت عليها وهذه الطرق لم تعين في تلك المادة على سبيل المعينة المعرفة فيها على سبيل البيان ، فالعلانية قد تتوافر بغير الوسائل المعينة المعرفة فيها ولكن بمقتضي أحكام القانون العامة يجب لتوافر هذا الركن أن يثبت في كل سميم قصد الإذاعة وإن ما قصد إذاعته أذيع فعلا بين أناس غير معروفين له ، فالعرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الإذاعة لدى طعن رقم ٩٨٣ سنة ٧ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٢)
- إذا كان كل ما قاله الحكم التدليل على نوافر قصد الإذاعة لدى المتهم بالقذف في حق قضاة إحدى الدوائر بإحدى المحاكم وإهانة رجال القضاء بالمحاكم الابتدائية هيو أنه قدم شكويين إحداهما لوزير العدل والأخرى لرئيس محكمة مصر وأن هذا منه يدل على قصد الإذاعة إذ أنه يعلم مقدما بيان هائين الشكويين ستتداو لان بحكم الضرورة بين أيدي الموظفين المختصيين وقد تمت الإذاعة بالفعل إذا أحال حضرة رئيس محكمة مصر الشكوى المرسلة إلى النيابة العمومية ،فهذا لا يسوغ القول بتوافر الإذاعة ،إذ لا يبين منه أن إحدى العريضتين ،وهي المرسلة بالاسم الشخصي لوزير العدل ،وقد أطلع عليها من أرسلت اليه مما يدل عليه، لأنه ليس من طبيعة العرائض الذي ترسل بهذه الطريقة أن يحصل تداولها ،أما

جرائم السبر والقدف ما المحكم على ما حصل من رئيس المحكمة حين أحال الإذاعة فعلا فقد رتبه الحكم على ما حصل من رئيس المحكمة حين أحال العريضة إلى النيابة العمومية ،وإذ كانت هذه الإحالة هي حكما جاء بالحكم بقصد اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية ضد المتهم لما اشتملت عليه العريضة من طعن في رجال القضاء ،مما لا يمكن أن يكون المتهم قد رمى إليه حين بعث بالعريضة،فإن من الحكم يكون غير سديد (جلسة ١١/٣/

١٩٤٧ طعن رقم ١٧٩٩ سنة ١٦ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٦)

• إن القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضرة المجني عليه على أن الشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها للم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه و يتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به (جلسة ٣٠٠/١٠/١٩٣٠ طعن رقم ٣٨٨ اسنة ٩ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٢)

- مـا دام الحكـم قد أثبت المتهمة جهرت بالفاظ السب وهي على سلم العمـارة التي وصفها بانها تتكون من تسعة مساكن بصوت يسمعه سكانها فذلك لإثبات توفر العلانية طبقا المادة (١٧١)من قانون العقوبات (جلسة ٢١ م.٠/٧) طعن رقم ١٣١٦ سنة ١٩ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٥)
- يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيف تها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح ،فإذا أدانت المحكمة المتهم في هذه الجريمة دون أن تتحدث عن واقعة هذا الظرف وكيفية توافره في حقه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجبا نقضه (جلسة ١١/ كيفية توافره في حقه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجبا نقضه (جلسة ١١/ ١٩ طعن رقم ٢٢٤ سنة ١٦ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٥)
- متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بيانا لواقعة الدعوى أن الطاعنة اعتدت على المجني علية بالسب العلني أمام المارة في الطريق العام بتوجيه العبارة التي أوردها الحكم بما مقتضاه أن السبب وقع في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته مما يستوافر به ركن العلانية قانونا فإن نعى الطاعنة على الحكم بالقصور يكون غير سديد (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٥ ص ١٩٢)

ورائم السب والقذف

" إن مكتب المحامى هو بحكم الأصل محل خاص ،فإذا كان المحكم في صدد بيانه توافر ركن العلانية في جريمة السب لم يقل إلا أن المتهم توجه حوالي الساعة ١١ صباحا إلى مكتب المحامى "المجني عليه" وبينما كانت كل الأبواب و النوافذ مفتوحة اتهمه بصوت عال بالسرقة بحضور فلان زميله وأنسه يتعين اعتبار مكتب المحامى في أوقات العمل محلا عموميا حيث يمكن لكل العملاء الدخول ،وحيث يمكن للمساعدين سماع المناقشة فهذا الذي يمكن لكل العملاء الدخول ،وحيث يمكن للمساعدية ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام وهذا قصور يعيبه (جلسة ١٩٥٠/٥/١ طعن رقم ٤٠٦ سنة ٢٠ في مجموعة الربع قرن ص ٧٣٧)

- توافر العلانية في السب العلني رهن بوقوعه في مكان عام بطبيعته أو بالمصادفة سلم المنزل ليس مكانا عاما بطبيعته (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٨ص ٣٠٧)
- من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز و الأخرى انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب (الطعن رقم ۲۳۷۸۷ سنة ٦٣ ق جلسة ٢٠/١/٢٠٥٢)
- إنه وإن كانت العلانية قد تحققت بالجهر بالفاظ السب في فناء المنزل إذا كان هذا المنزل يقطنه سكان عديدون يؤمون بداخله و يختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع الفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم ،إلا أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن السب حصل في فناء المنزل الذي تقطنه أكثر من عائلة واحدة دون أن يبين ما إذا كان سكانه من الكثرة بحيث تجعل من فنائه محلا عاما على الصورة المتقدمة -فإنه يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها (جلسة ٥/٥/ طعرن وقد أركان الجريمة التي دان الطاعن بها (جلسة قرن العرب)
- يكفى لتوافر ركن العلانية في جريمة القذف في حق موظف عمومي أن يصل المكتوب إلى عدد من الناس ولو كان قليلا بتداول نسخة واحدة متى كان ذلك نتيجة حتمية لعمل القاذف لا يتصور أن يجهلها (جلسة ٢١/٣/م 1900 طعن رقم ٣٦ سنة ٢٥ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٤)

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ دار المدالة

■ العلانية المنصوص عليها في المادة (١٧١) من قانون العقوبات لا تستوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب و القذف في مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة (الطعن رقم ١٩٩٥ سنة ٢٥ ق جلسة ١٩٥٦/٣/١٩ س٧ ص ١٢٧)

- العرائض التي تقدم إلى الجهات الحكومية في حق موظف عام أو مكاف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كان قليلا تتوافر بتداولها العلانية لوقوع الإذاعة فعلا بتداولها بين أيد مختلفة (مجموعة أحكام النقض السنة مدر كان 20۸)
- إن كان الحكم قد اقتصر في التحدث عن ركن العلنية بقوله ، إن المهمة وجهت إليه "المدعى بالحقوق المدنية" الألفاظ سابق الذكر علنا من الشباك فإن هذا الرأي إلى قاله الحكم لا يبين منه تحديد موقع النافذة التي كانت تطل منها المتهمة ولا كيف تحقق بوقوعه على هذه الصورة ركن العلانية التي تتطلبه المادة (٣٠٦) من قانون العقوبات ومن ثم يكون الحكم قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه (جلسة ١١/١١/١٥) طعن رقم ١٠٧٩ سنة ٢٤ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣١)
- إذا كان الحكم قد اقتصر في القول بتوافر ركن العلانية في جريمة القذف التي دان بها المتهم على أن الصورة وزعت على المجني عليه و شقيقه واحتمال رؤية الغير لهذه الصور عند المصور وعدم دراية المتهم بفن التحميض وغيره من فنون التصوير ،فإن الحكم من ذلك لا يتحقق به وحده توفر ركن العلانية كما يتطلبه القانون ومن ثم يكون الحكم قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه (جلسة ١٩٥٤/٢٨١٢ طعن رقم ١٤٩٨ سنة ٢٤ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٦)
- إن غرفة ناظر المدرسة ليست بطبيعتها محلا عموميا يعتبر السب الواقع فيها علنا إلا إذا كانت وقتئذ قد تحولت إلى محل عمومي بالصدفة وإذن فالسب الحاصل فيها أمام الناظر واثنين من تام درسين لا يعتبر حاصلا في علانية (جلسة ٢٥/١/١٩٣٧ طعن رقم ١٨٨٠ السنة ٧ ق مجموعة الربع قرن ٧٣٢)
- إن طرق العلانية قد وردت في المادة (١٧١) من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر فإذا أثبت الحكم على المتهم أنة ردد

جوائم السبوالقذف عدة شهود في مجالس يقصد التشهير بالمجني عا وتم عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس يقصد التشهير بالمجني عا وتم له ما أراد استفاضة الخبر وذيوعه فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هي معرفة به في القانون ،وذلك بغض النظر عن مكان هذا اليرديد (جلسة ١٩٥٠/٥/٢٢ طعن رقم ٣٣٨ سنة ٢٠ ق الربع قرن ص ٧٣٤)

- مـتى كـان المتهم قد جهر بالفاظ السب من نافذة غرفة مطلة على الطـريق العـام بصـوت مرتفع يسمعه من كان مارا فيه فإنه بهذا تتحقق العلانية وتكن الواقعة جنحة (جلسة ١٠٤/١٢/٨ طعن رقم ١٠٤٧ سنة ٢٢ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٤)
- مـتى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب و القـذف اللتيـن رفع ت بهمـا الدعوى عليه وكانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتيـن واحدة فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة الدلاغ الكان اتتي عوقب المتهم عليها (الطعن رقم ٩٩٦ سنة ٢٦ ق جلسة الملاغ الكان السنة ٧ ص ٨٦٥)
- مـتى كـان المسـنفاد مما هو ثابت بالحكم أن المتهم وهو في محل خاص قد جهز بالفاظ السباب ليسمعها من كان في الطريق العام فذلك تتحقق به العلانية في جريمة السب طبقا للمادة (١٧١ ع) . (جلسة ١٩٤١/٣/٢٤ طعن رقم ١٠٥٩ سنة ١١ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٣)
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة جهرت بألفاظ السب وهي تقف في "بئر السلم "بجوار المصعد بحيث سمع سكان العمارة جميعهم تلك الألفاظ فذلك كاف لإثبات تلك العلانية طبقا للمادة (١٧١) من قانون العقوبات (الطعن رقم٢١٨ سنة ٣٤ ق جلسة ١٩٦٤/١١/٣ السنة ١٠ ص ٢٩٨)
- إذا كان الحكم قد أدان المتهم بجنحة السب العلني دون أن يتحدث عن العلانية ويبين توفرها وفقا للقانون فإن إغفاله هذا البيان المهم يكون قصورا مستوجبا نقضه (جلسة ١٩٤٧/١٢/٢٢ طعن رقم ٢١٠٠ سنة ١٧ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٤)
- إذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة السب العلني دون أن يبين ركن العلانية ويورد الاعتبارات التي استخلصت منها المحكمة قيامه فإنه يكون

ورائه السبوالقنة \_\_\_\_\_ مارائعدالة قاصر البيان واجبا نقضه (جلسة ٢٨/٤//٤/٢ طعن رقم ٧٦١ سنة ١٧ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٤)

- مكتب تاجر الأدوات الطبية يعتبر مكانا مطروقا تتوافر فيه العلانية قانونا (جلسة ١٨/١٢/٢٠ طعن رقم ٧٥٥ سنه ١٨ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٤)
- لا يكفى لمنوافر ركن العلانية في جريمة القذف أن تكون عبارات القدف قد تضمنتها برقية تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه (الطعن رقم ١١٨٠ لسنة ٢٧ ق جلسة ١٩٥٧/١١/١٨ السنة ٨ ص ٩١٠)
- البحث في توافر قصد الإذاعة في جريمة القذف أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها (الطعن رقم ١١٨٠ سنة ٢٧ ق جاسة ١٩٥٧/١١/١٨ السنة ٨ ص ٩١٠)
- ارسال شكاوى إلى عدة جهات حكومية تتضمن عبارات السب والقذف استخلاص العلانية من ذلك كفاية (طعن ٢٠٩٨ اسنة ٥٣ ق جلسة ١٩٨٥/١/١٩)
- إسناد المتهم لقاض أن يؤاكل الخصوم خدش للشرف و الاعتبار ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفته أساس ذلك (طعن رقم ١٢٩٥٢ سنة ٦٠ ق جلسة ٢٠/٢/٢٢٢)
- إن علانية الإسناد تتضمن حتما قصد الإذاعة بمجرد الجهر بألفاظ الثابية في المحل العام مع العلم بمعناها (مجموعة أحكام النقض السنة ٢١ ص ٣٩٣)

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة

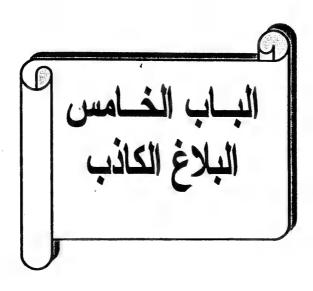

## القصل الأول

#### تعريف البلاغ الكاذب وأركانه

تعريف البلاغ الكاذب:

الـبلاغ الكانب هو إخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسـ تند إلـيه موجه إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ومقترن بالقصد الجنائي . (الدكتور محمود نجيب حسني – ص ٧٢١)

#### هدف المشرع من تجريم البلاغ الكاذب:

استهدف المشرع من تجريم البلاغ الكانب ضمان شرف الناس واعتباره في مواجهه إساءة استعمال الحق في التبليغ عن الجرائم المكفول للناس جميعا في مواجهه الشكاوى الكيدية وواقع الأمر أن المصلحة المحمية في هـذه الجريمة هي مصلحة مزدوجة فهي من ناحية خاصة للأفراد في حماية شرفهم واعتبارهم في مواجهه البلاغات الكاذبة وهي من ناحية أخرى مصلحة عامة تبدو في حماية السلطات الإدارية و القضائية من شر التضليل عـن طريق مدها بالبلاغات الكاذبة التي تعطل وظيفتها وتشوه مقصدها (الدكتور أحمد فتحي سرور ص ٧٥٠)

وقد نص المشرع في المادة (٣٠٤)عقوبات على أنه: لا يحكم بهذا العقداب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله و التبليغ عن الجرائم و المخالفات الإدارية حق لكل إنسان بل إنه قد يكون في بعض الأحوال واجبا عليه يسأل جنائيا أو تأديبيا عن عدم القيام به ،وفي ذلك تقول محكمة النقض أن "البليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة "ويقتضى الصالح العام تشجيع الأفراد على التبليغ عما يصل إلى عملهم من الجرائم معاونة منهم السلطات العامة على كشف هذه الجرائم وتعقب مرتكبها وتوقيع الجزاء عليهم ،ولكن العامة على كشف هذه الجرائم وتعقب مرتكبها وتوقيع الجزاء عليهم ،ولكن جريمة جنائية عن واقعة تعد جريمة جنائية أو تأديبية توجب عقاب أو احتقار من أسندت إلية وهو ما يحقى جريمة العقاب إلى الإحجام عن التبليغ ،ومن قبيل ذلك ما نص عليه في تدفعه خشية العقاب إلى الإحجام عن التبليغ ،ومن قبيل ذلك ما نص عليه في

جرانم السبوالقذة \_\_\_\_\_\_ دار العدالة المسادة محل التعليق من أنه لا يحكم بعقاب القذف على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة "وحق النبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية لا يبيح القذف إلا إذا توافرت شروط معينة وهي :

ال يكون التبليغ عن واقعة تعد جريمة جنائية أو مخالفة إدارية وإذا كانت الواقعة المبلغ عنها جريمة جنائية فينبغي أن تكون من الجرائم التي يجوز المنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو إذن أو طلب كما يستفاد من نصوص المواد (٢٥،٢٦) من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ذلك فإذا كانت الجريمة المبلغ بها مما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية الناشئة عنها إلا بناء على شكوى أو طلب كجريمة زنا أو جريمة سرقة بين الأصول والفروع فلا يستفيد المبلغ من الإباحة.

٧- أن يكون التبليغ إلى أحد الحكام الإداريين أو القضائيين ،أي إلى جهة مختصة بتلقي البلاغات عن الجرائم الجنائية و المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات الناشئة عنها ،كاعضاء النيابة العامة و الإدارية ورجال الشرطة ورؤساء المصالح و الإدارات .

٣- أن تكون الوقائع المبلغ عنها صحيحة ،وهذا ما يستفاد من اشتراط المشرع أن يكون الإخبار "بالصدق "فإذا لم تكن الوقائع صحيحة في ذاتها في يلزم على الأقل للاستفادة من الإباحة أن يكون المبلغ معتقدا صحة هذه الوقائع وأن يكون إعتقادة هذا مبنيا على أسباب معقولة تبرءه ،تطبيقا لنظرية الغلط في الإباحة وتبرير هذا الحكم أنه لو اشترط المشرع لاستفادة من سبب الإباحة ،أن تكون الوقائع صحيحة في ذاتها « لاختصام الشخص عن التبليغ عن الجريمة إن لم يكن واثقا من صحة بلاغه .

٤- أن يكون المبلغ حسن النية ،أي مستهدف ببلاغه تحقيق المصلحة العامة ، وليستفاد هذا الشرط متطلب المشرع أن يكون الإخبار بالصدق "وعدم سوء القصد "(راجع في كل ما سبق الدكتور فتوح الشاذلي المرجع السابق)

وقد قضة محكمة النقض بأن: إن إسناد واقعة جنائية إلى شخص لا يصمح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ حهات الاختصاص عن هذه الواقعة إذ التبليغ عن الجرائم حق بل فرض على كل فرد ، فإذا كانت الثابتة بالحكم هي أن المتهم أبلغ النيابة بأن زوجته حملت سفاحا و إنها وضعت طفلة ونسبتها إليه زورا وكان المتهم قد تمسك بأنه قدم بلاغه ضد زوجته

معتقدا صحة ما جاء فيه وأن العلانية غير متوافرة ومع ذلك جاء الحكم خلوا مــن الرد على هذا الدفاع فإنه يكون قاصرا (جلسة ٢٦/٢/٥/٢١ طعن رقم ٠٠٠ سينة ١٨٥ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٧ والطعن ٦٣٥٢ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩٨٧/٣/٢٥) وبانه " من المقرر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكــل إنســان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته عليه واقتضاء التعويض منه إلا إذا كان قد تعمد الكذب فيه ،أما اقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءته في هذه الجريمة فلا يكون لمجرد كذب بلاغه والحوق الضرر بالمبلغ ضده بل يجب أن يكون قد أقدم على التبليغ عن رعونة وعدم ترو دون أن يكون لذلك مبرر " (مجموعة أحكام النقض آلسنة ٢٥ ص ٣٥٥٪ الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٧٨/١٠/١٠ والطعن رقم ٦٣٥٢ لسنة ٥٦ ق جلســة ١٩٨٧/٣/٢٥) وبانه " من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق أحد الأشخاص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إلية لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير المنيل منه ،واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمه الموضوع تستخلصـــه مــن وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا تتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج ،فإذا كان مفاد مــا خلص إليه الحكم من انتقاء سوء القصد عن المطعون ضدهما وكان هذا الاستخلاص سائغا وسليما فإن تكيفه الواقعة بأنها لا تعد قذفا ليس فيه مخالفة للقانون " (الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٧٩/٤/١ ص ٤٨١ والطعن ٢٠٤٥ السبنة ١١ ق جلسة ٢٢/٥/٢٩٦) وبأنه " إن مجرد تقديم شكوى في حق إنسان إلى جهات الاختصاص وإدلاء مقدمها بأقواله أمام الغير لا يمكن اعتباره قذفا علنيا إلا إذا كان القصد منه مجرد التشهير بالمشكو فيه للنيل منه " (جلسة١٩٤٦/٦/١٧٤ طعن رقم ١٧٣٥ سنة١٦ ق مجموعة الربع قرن ص ٧٣٧) وبأنه " إذا كانت المحكمة قد انتهت بناء على الاعتبارات التي ذكرتها في حكمها إلى أن المتهمين بقذف قاض بالمحاكم المختلطة حين طبعا بلاغهما المرفوع عنه دعوى القذف في مطبعة وأعطيا صورة منه إلى المستحق في الوقف الذي يديره المقذوف في حقه ووزعاه على مستشاري محكمة الاستئناف المختلط و النائب العام إنما قصدا تبليغ الوقائع التي ضمناها إلى جهة الاختصاص ولم يقصدا نشرها على الملا وإذاَّعتها وأَن تلكَ النسخة التيسلمها للمستحق في الوقت لم يكن تسليمها هي

أيضا بقصد النشر لأنها سلمت إلى شخص معين وبطريقة سرية وبناء على ذلك لم تعتبر العلانية كما هي معرفة في القانون متحققة في الدعوى فإن المجادلة في معرفة أن السنة ١٤ ق

| مار العدالة |            | جرائم السب والقذف |
|-------------|------------|-------------------|
|             | قرن ص ۷۳۷) | مجموعة الربع      |

#### أركان جريمة البلاغ الكاذب

تنص المادة (٣٠٥)من قانون العقوبات على أنه " وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به " .

وأركان جريمة البلاغ الكاذب كما واضم من النص هو:

#### الركن الأول: المِلاغ أو الأخبار الكاذب:

البلاغ: لم يستعمل المشرع المصري لفظ "أبلغ "بل استعمل كلمة "أخبر "وقد جــرى العرف القضائي على تسمية هذه التجريمة بالبلاغ الكاذب ولم يشترط المشرع تقديم البلاغ من شخص معين كما لم يستازم شكلا معينا في البلاغ ، فيصبح تقديم البلاغ في صورة شكوى من المجنى عليه أو من موظف عمومـــي بمناسبة تأدية وظيفته ولا يشترط القانون في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوبا فيعاقب المبلغ سواء حصل التبليغ منه شفاهه أو كتابة وإذا حصـــل النبلـــيغ بالكتابة فلا يشترط أن يكون محررا بمعرفة المبلغ أو موقعًا منه عليه أو أن يكون قد أرسل بمعرفته إلى الجهة المختصة ولا أهمية لشــكل الكــتابة ولا الصــورة التي بلغت بها فيصح أن تكون بخط اليد أو مطبوعة ويصبح تقديمها في خطاب موصى علية أو في صورة عريضة دعوى جنحة مباشرة وما إلى ذلك ولكن يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ بمحض إرادة المبلغ أي أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ وهو غــير مطالــب بـــه وإلا فلا جريمة ولا عقاب فالشخص الذييتهم بجريمة فيسندها أثناء التحقيق إلى شخص أخر دفاعا عن نفسه لا يعد مرتكبا لجريمة البلاغ الكاذب وكذلك الشاهد الذي يدعى لأداء الشهادة أمام المحقق أو أمام المحكمة فيجيب على الأسئلة التي تلقى إليه بما يتضمن اتهام شخص يعلم أنه بــريء لأنه لم يتقدم إلى التبليغ والاتهام من تلقاء نفسه ولكن يشترط للإعفاء أن تكون للأقوال المكذوبة علاقة بالدعوى فإذا كان المتهم عند سؤاله أمام المحقق في دعوى مشاجرة قد أقحم في أقواله أن المدعى بالحق المدنى سب الحكومة ورئيسها ولم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق ثم ثبت أنه كان كاذبا في هذا القول قاصدا الإضرار بالمدعى لضغينة بينهما فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة .

ويجب أن يكون البلاغ مقدما ضد شخص أو أشخاص معينين ولكن

جرائم السب والقنف \_\_\_\_\_ دارا لا يشترط أن يكون البلاغ مصرحا فيه باسم المبلغ صده بل يكفى أن يكور فيه من البيان معينا بأية صورة للشخص الذي قصده المبلغ .

وعلى ذلك إذا ثبت أن البلاغ الكاذب لم يقدم إلا بالتواطؤ بين المبلغ والشاهد جازت معاقبة هذا الأخير على اعتبار أنه شريك بالاتفاق في جريمة السبلاغ الكساذب لكن مما تجب ملاحظته أن البلاغ الكاذب يعد صادرا عن محصض إرادة المسبلغ ومن تلقاء نفسه وإلى أن السلطة التي قدم إليها سألت المبلغ بعد ذلك وطلبت إلية إبداء معلومات جديدة أو دعته لبيان أو تكميل ما أورده في بلاغه فإن هذه الأقوال تعتبر أنها تكون مع البلاغ نفسه مجموعا لا يستجزأ ومن هذا المجموع يجب تقهم معنى الاتهام ومرماه وبناء عليه يعد مرتكسبا لجريمة البلاغ الكاذب من يقدم بلاغ خاليا من أسماء أشخاص المبلغ ضدهم إذا كان عند التحقيق الذي عمل عقب هذا البلاغ قرر أنه يعرفهم وذكر أسماؤهم فعلا وأخيرا فإنه لا يلزم أن يكون الأخبار غير مسبوق بأي تبليغ آخر إذ القانون لا يشترط أن يكون الأخبار حاصلا عن أمر مجهول للسدى ذوى السلطة (المستشار جندي عبد الملك – الموسوعة الجنائية الجزء الثاني)

#### الركن الثاني : الأمر البلغ 📭

يجب أن يرفع البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القصائية أو الإداريه فهاتان السلطتان هما اللتان تملكان حق العقاب والتاديب ويدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية ذو الاختصاص العام وذو الاختصاص الخام وذو الاختصاص فيما يتعلق بالأعمال المنوطة بهم وأعضاء النيابة العمومية والقضاة والمديرون وعلى العموم جميع الموظفين القضائيين أو الإداريين المختصين بإجراء التحريات والتحقيقات الجنائية أو الإدارية عن الوقائع المبلغ عنها أو تقرير العقوبات عند ثبوت صحة البلاغ والتبليغ الكاذب معاقب عليه سواء أنصب على واقعة تستوجب عقوبة جنائية أم مجرد عقوبة تاديبية عن مجرد مخالفة إدارية وذلك عندما يكون التبليغ ضد موظف عمومي أو مكلف بخدمة عاملة إلى رئيسة الإداري أما إذا كان التبليغ عن أمور لا تخضع للعقاب فلا يستوافر الركن المادي لهذه الجريمة ويكفي للعقاب أن تكون للواقعة المبلغ عنها مظاهر الجريمة ولو تبين بعد التحقيق أن القانون لا يعاقب عليها لفقدان ركن من أركانها كمن يبلغ عن شخص كذبا أنه قد زور عليه خطابا أو سندا عرفيا ويتضبح بعد البحث أن التزوير على فرض صحة حصوله لاعقاب عرفيا لانتقاء ركن الضرر أو كمن يبلغ عن آخر بسوء نية أنه يحرز سلاحا

جرانم السب والقنة \_\_\_\_\_ ما الترخيص موجود ثم تتضح الحقيقة بعدئذ أو أنه بغير ترخيص وهو يعلم أن الترخيص موجود ثم تتضح الحقيقة بعدئذ أو أنه يخفى أشياء متحصلة من جناية أو جنحة وعند التحقيق يبين أنها متحصلة من طريق مشروع يعرفه المبلغ والعبرة هي دائما بإثبات سوء نية المبلغ مع قصد الأضرار بالمبلغ ضده كما تتحقق الجريمة ولو تبين أن الواقعة المكذوبة على فرض صحتها تكون قد سقطت بمضي المدة أو أنه يلزم فيها شكوى أو طلب أو إذن لتحريك الدعوى عنها (الدكتور رءوف عبيد)

### الركن الثالث :رفع البلاغ إلى الكحام القضائيين أو الإداريين

لا يشترط أن يقدم البلاغ إلى الرئيس المختص مباشرة بل يكفى أن يكون قصد المبلغ تقديم البلاغ إلى الرئيس المختص ولو من طريق غير مباشر ومن هذا القبيل رفع البلاغ عن طريق النشر في الصحف السيارة على صورة خطاب مفتوح إلى الرئيس المختم بتحقيق الوقائع التي يتضمنها السبلاغ فمثل هذا البلاغ يعاقب عليه متى كان كاذبا وصادرا عن سوء قصد لأن الطريقة النبي أنبعت في التبليغ كافية لإيصال البلاغ إلى علم الجهة المختصة ولو عن طُريق غير مباشر ولم يتعرض القانون للبلاغ الذي يرفع السيلطة التشريعية استنادا إلى المادة ٢٢ من الدستور ولا نزاع في أن البلاغ يعاقب عليه في هذه الحالة إذ البلاغات التي ترسل إلى البرلمان تبلغ إلى الجهات المختصة فالتبليغ على هذه الصورة من قبيل التبليغ غير المباشر وهــو لا يمنع العقاب كما تقدم ولكن لا عقاب على من يقدم بلاغا كاذبا إلى إحدى السلطات الأهلية فمن يبلغ كنبا سيدا عن جريمة ارتكبها خادمة أو والدا عــن جــريمة ارتكبها ولده وخلاصة ما تقدم أنه يجب لتطبيق أحكام البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ قد رفع إلى السلطة القضائية أو الإدارية ولو من طريق غير مباشر فإذا كان البلاغ لم يرفع إلى إحدى هاتين السلطتين فلا عقاب كما أنه يجب النص في الحكم على أن البلاغ قد رفع إلى إحدى السلطنين المذكورتين وإلا كان الحكم باطلا (الأستاذ حسني مصطفى والأستاذ أحمد أمين )

#### الركن الرابع :كذب البلاغ

يجبب أن تكون الواقعة المبلغ عنه مكذوبة بمعنى أن يكون المبلغ قد تعمد إسناد الواقعة إلى المبلغ ضده أو أن الواقعة ليس لها أي مصدر من الصحة إلا أنه يجب أن نلاحظ أنه لا يلزم أن يكون الإسناد إلى المبلغ ضده على سبيل الجزم والتاكيد بل يكفى أن يكون على سبيل الإشاعة أو الظن

حاثم السب والقذف \_\_\_\_\_ مار المدالة

والاحتمال أو حتى بطريق الرواية عن الغير ما دام وقع ذلك بسوء قصد والاحتمال أو حتى بطريق الرواية عن الغير ما دام وقع ذلك بسوء قصد وبنية الأضرار كما لا يلزم أن تكون الوقائع المبلغ عنها مكنوبة بل يكفى أن يكون بعضها كذاك متى توافرت الأركان الأخرى كما يكفى المسخ أو التشويه أو الإخفاء ما دام من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده وإلا لأمكن المبلغ أن يدس في بلاغه ما يشاء من الأمور الشائنة ضمن أشياء صحيحة ويفر من العقصاب على أن مجرد عدم الدقة في بعض التفاصيل أو المبالغة الطبيعية المألوفة في بعضها الآخر لا يكفى لتوافر البلاغ الكاذب ما دامت الواقعة الجنائية صحيحة في جملتها وفي أركانها الضرورية (الدكتور رؤوف عبيد)

ودعوى البلاغ الكاذب تكون مقبولة حتى ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الواقعة الحاصل عنها التبليغ ولكن يجب أن يلاحظ أنة وأن كان القاقدان أباح معاقبة من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد ولو لم تقم دعوى بما أخبر به إلا إن هذا مفروض عند عدم إقامة الدعوى بشأن موضوع الأخبار أما إذا رفعت به دعوى صار من الواجب انتظار الفصل فيها وبعد ذلك تنظر دعوى البلاغ الكاذب وذلك خشية تناقض الأحكام تناقضا معيبا وعلى هذا يمكن القول بأن الأمر في دعوى البلاغ الكاذب لا يخرج عن الحدى حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن تكون الدعوى قد رفعت بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة ببراءة المبلغ ضده مما أسند إليه أو بعد ضدور قرار من قاضى التحقيق أو من قاضى الإحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية أو بعد صدور أمر من النيابة بحفظ أوراق القضية ففي هذه الحالة يكون لحكم البراءة قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بكنب البلاغ ويجب على المحكمة أن تحكم بعقاب المبلغ متى كانت الأركان الأخرى للجريمة متوفرة م

أما أمر الحفظ أو القرار بأن لاوجه فلا يقيدان المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها ذلك أن أمر الحفظ الصادر من النيابة لا حجية فيه على قاضى جنحة البلاغ الذي يجب عليه حتما أن يستمع لدفاع المتهم وأن يحقق الأمر المخبر به تحقيقا يقتنع هو معه بكذب البلاغ الواقع أو عدم كذبه .

الحالة الثانية الن تكون الدعوى قد رفعت أثناء نظر الدعوى الجنائية الخاصة بموضوع الإخبار نفسه وفى هذه الحالة يجب على المحكمة التي رفعت اليها دعوى البلاغ الكاذب انتظار الفصل في دعوى موضوع الأخبار جرائم السبوالقذف ما المعالة على المعالة على المعالة على المعالة على المعالف ا

الحالة النالثة: أن تكون الدعوى قد رفعت قبل إجراء أي تحقيق عن الوقائع التي تضمنها البلاغ وفي هذه الحالة لا تكون المحكمة ملزمة بايقاف الفصل في دعوى البلاغ الكانب إلى أن يثبت كذب البلاغ لدى السلطة المختصة بل يكون لها أن تحقق بنفسها الوقائع التي تضمنها البلاغ وأن تأخذ في إثبات كذبها بكل ما تراه مؤديا لاقتناعها ويكون الحكم كذلك ولو كان الأمر المبلغ عنه جناية فيجوز للمحكمة الجزئية المختصة بالحكم في دعوى السبلاغ الكاذب أن تتولى بنفسها تحقيق صحة التهمه المرفوع عنها البلاغ أو كذبها ولو أنها بحسب القواعد الأصولية غير مختصة بالفصل في الجنايات كذبها سبق المستشار مصطفى هرجه والمستشار جندي عبد الملك)

#### الركن الخامس : القصد الجنائي

يشــترط طبقا للقواعد العامة لتوافر القصد أن يكون الجنائى قد أقدم على النبليغ وهو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وأن الشخص المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه ، على أن القانون لا يكنفى بهذا القصد العام وإنما يشترط فـوق ذلــك قصدا خاصا عبر عنه بعبارة (مع سوء القصد) وهذا يعنى أن المبلغ يجب أن يكون قد اقدم على البلاغ بنية الإضرار بمن بلغ ضده ، وليس فــى قيام أحد العنصرين ما يفيد حتما قيام الآخر ولهذا يجب أن يعنى الحكم القاضسي بالإدانــة فــى هــذه الجريمة ببيان القصد بعنصرية فيكون مشوبا بالقصور إذا اقتصر على بيان ما يفيد علم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ بها دون أن يعـرض للعنصــر الآخر وهو الغرض السئ الذي رمى الى تحقيقه من وراء الــبلاغ أى إرادة إيقـاع العقاب بالمبلغ فى حقه ، على أن العلم بكذب البلاغ يتضمن عادة نية الإضرار ، ولذلك فإن ثبوت علم المبلغ بكذب ما جاء فــى بلاغــه ينهض قرينة قوية على سوء القصد ولكنها قرينة قابلة لاثبات العكس .

ومنى توافر القصد الجنائي بعنصرية فلا عبرة بالبواعث على الجريمة أو أغراض التي يتوخاها الجاني منها . (محمود مصطفى)

#### عقوبة البلاغ الكاذب:

هـــى ذات العقوبة المنصوص عليها بالمادة (٣٠٣) عقوبات والسالف ذكرها .

#### أدكام النقض

#### • ابغاد بلاغا كاذبا :

- تحقق الجريمة ولو لم يصرح المبلغ فى بلاغه باسم المبلغ ضده صراحة بل يكفى أن يكون معينا بطريقة تدل عليه . (مجموعة الربع قرن ص٣٠٦)
- إسناد واقعة الضرائب كذبا الى الغير يكون معاقبا عليه بعقوبة البلاغ الكاذب. (مجموعة الربع قرن ص٣٠٧)
- تحقق الجريمة ولو كان الفعل تضمنه البلاغ المقدم في حق أحد الموظفين مستوجبا لعقوبة تأديبية . (الربع قرن ص٧٠٧)
- طلب دفاع الطاعن وقف الفصل في الدعوى حتى يفصل في الجنحة رقم ٢٠٠٧ لسنة ١٩٨٣ بيد أن المحكمتين كلتيهما لم تعرضا البتة لهذا الدفاع لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح دفع بطلب وقف الفصل في الدعوى الجنائية المائلة المقامة ضده حتى يفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضد المجنى عليه (المدعى بالحقوق المدنية) عن الوقائع التي نسبها إليه الطاعن واتخذ الحكم المطعون فيه منها محلا لجريمة البلاغ الكاذب المطروحة ، وكان الشارع قد دل بما نص عليه في المادة (٥٠٠) مسن قانون الإجراءات الجنائية من إجازته لكل من علم بوقوع جريمة يحسوز لنسيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنه بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأمورى الضبط القضائي على أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان فلا تصح معاقبته واقتضاء التعويض منه إلا إذا كان المتابية حق لكل إنسان فلا تصح معاقبته واقتضاء التعويض منه إلا إذا كان يحكم بعقوبة القدن فيه ، كما أنه بمقتضى المادة (٤٠٠٤) من قانون العقوبات لا يحكم بعقوبة القدن بأمر مستوجب العقوبة فاعله . (الطعن رقم ١٣٥٧)
- لئن كان من المقرر أن حق نقديم شكوى في حق شخص الى جهات الاختصاص وإساد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معقبا عليه إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون البلاغ صادقا مقترنا بحسن النية ولا تشوبه شائبة من سوء القصد فإن استبان للمحكمة وهو الحال في الدعوى أن التبليغ عن الوقائع محل الاتهام لم يكن بالصدق وإنما قصد به مجرد التشهير بالمجنى عليه والنيل منه وهذا من الموضوع الذي تستقل به المحكمة استخلاصا من عليه والنيل منه وهذا من الموضوع الذي تستقل به المحكمة استخلاصا من

والم السبوالقدة ما المعالق والمعالق والمعالق والمعالق والمعالة والمعالق وا

#### • ها لا يعد بلاغا كاذبا :

• لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص الى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معقبا عليه مادام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه . (الطعن رقم ١٧٩ لسنة ٥٥٠ جلسة ١٩٨/١٨ س٣٣ ص٩٣٤ ، والطعن ١٦٢٤٣ لسنة ٣٣٠ جلسة ١٩٩٥/٥٢١)

■ مصر المستوريا لعقوبة لفاعله ، وكان ما أسنده المتهم الى المدعى بالحقوق أمرا مستوريا لعقوبة لفاعله ، وكان ما أسنده المتهم الى المدعى بالحقوق المدنية من انه اشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقى ثمنها بالكامل لا ينطوى على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائيا ، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقى ثمن المبيع وهى منازعة مدنية تسرى عليها أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ١٨٥ وما بعدها من القانون المدنى الأمر الذى تنفى معه تهمة البلاغ الكاذب ، ومن ثم نكون المعارضة الاستئنافية في محلها ويتعين من القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية من إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة عملا بالمواد (٣٠٩ ، ٣٠٠) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (١/١٨٤) من قانون المرافعات . (الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٨٥ق جلسة ٢٠ /١/١٩١)

#### ما يتطلبه القانون في البلاغ الكاذب:

■ يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكانب توافر ركنين هما عدم ثبوت الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجانى عالما بكنبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجنى عليه اولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت كذب البلاغ ، وإذا تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الجاني قصر على ان المتهم قد أصر على اتهام المعية بالحق المدنى كذبا مع سوء القصد بسرقته ، وهذا القول لا يدل في العقل والمنطق

ورائم السب والقذف \_\_\_\_\_ مار العمالة

على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى والإضر بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعب ما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه بالنسبة الى الطاعن والى التهمتين الأخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة . (الطعن ١١/١/ المعن رقم ٢١١٧ سنة ٣٣٥ السنة ١٤ ص ٢٠ ، الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٥٠ ص جلسة ١٩٨٩/٦)

- لا يتطلب القانون في البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ يستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلى به في أثناء تحقيق أجرى معه في أمر لا علاقة به بموضوع البلاغ وفإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر مفصلا الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه وأنه وان كان قد قدم بلاغه الأصلي متظلما من نقله من عمله الى عمل آخر لم يرقه إلا أنه أدلى في هذا التحقيق بأمور شبت كذبها وأسندها الى المدعى بالحقوق المدنية وهي مما يستوجب عقابه ولا علاقة لها بموضوع بلاغه ولم يكن عندما مثل أمام المحقق متهما يدافع عن نفسه وإنما كان متظلما يشرح مظلمته فإن ما انتهى إليه فإن ما انتهى اليد فان ما انتهى الديم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحا من ناحية القانون . (الطعن رقم ١٦٩ السنة ٢٥ ص٥)
- \* لا يعاقب القانون على البلاغ الكانب اذا لم يتضمن أمرا مستوجبا العقوبة فاعلة ، ولما كان ما أسنده المتهم الى الطاعنين من أنهم أثبتوا فى عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوى على جريمة تزوير اذ لم يعد عقد الزواج لاثبات هذه الصفة كما أن ما أسنده اليهم ان صح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوى على جريمة نصب إذ أنه من المقرر شرعا أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة الزواج بل يبقى العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط ، ولما كان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى أن ما أسنده المتهم الى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائيا أو تأديبيا فضلا عن انتفاء سوء القصد وقضى تبعا لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الناشئة عنها لا يكون معيبا فى هذا الخصوص . (نقض ٢٠٣)
- عدم اشتراط تقديم البلاغ الى الموظف المختص كفاية إرساله الى الموظف المكلف عادة بإرساله الى الجهة المكلفة عادة بإيصاله الى الجهة

• لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذبا بل يكفى أن تشوه فيها الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدى السي الإيقاع بالمبلغ ضده ، ومن ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدها قبل الطاعن لم يكن مكذوبا من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانوني خاطئ مما يعيبه ويستوجب نقضه . (نقض ١٩٦٤/١٢/٨ طعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٤٣ق السنة ما ص١٥ ص١٥)

■ لما كان القانون يشترط في جريمة البلاغ الكانب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه الى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله ، وذلك دون طلب من الجهة التى حصل لها الأخبار ، وبغير ان يكون إقدامه عليه فى مقام الدفاع عن نفسه فى موضوع يتصل به " وكان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بابلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذى نسبه الى المدعى بالحقوق المدنية " بل أدلى به فى مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه ، وهو متعلق بموضوع هذا الطلب ، فإن تلقائية الأخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التى دان الحكم الطاعن بها لا تكون منوافرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الوقت ذاته ببراءة الطاعن عن تهمتى السب والقذف فى شأن الواقعة نفسها ، فإن مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق الكاذب المسندة إليه . (الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٩٥ق جلسة ١٩٩١/١٩٩١)

#### من أركان البلاغ الكاذب:

- جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتحققها توافر ركنين الأول ثبوت كنب الوقائع المبلغ عنها والثانى علم الجانى بكذبها وانتواؤه السوء واضرار بالمجنى عليه . قعود الحكم عن اثبات توفر الركن الثانى وهو القصد الجنائى قصور يعيبه ويستوجب نقضه . ثبوت البلاغ لا يكفى للإدانة . (السنة ١٤ ص ٢٥٠١)
- إشارة الحكم الابتدائي الى المادة (٣٠٥) عقوبات عدم اقتصار هذه المادة على بيان أركان جريمة البلاغ الكاذب ونصها على وجوب العقاب

مرائم السبوالقذة ما المعتويسة المقررة في القانون لهذه الجريمة المحالة الحكم عليها للقضاء بالعقويسة المقررة في القانون لهذه الجريمة المحتفد الاشتاء المطعبون فيه على الحكم الابتدائي وأخذه بأسبابه تشمل مادة العقالها لا شئ يعيدة الحكمين بإغفالها إيراد ليعيدة الحكمين المتهم من اجله . (مجموعة أحكام النقض السنة ١٤ ص ١٧)

- ذكر الجهـة التى قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان الجريمة الذى يتعين ذكره وإلا كان معيبا بما يبطله . (مجموعة الربع قرن ص ٣٠٤)
- جريمة البلاغ الكاذب . أركانها . ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجنى عليه . وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به . (الطعن ١٤٧٧٧ السنة ٣٦ق جلسة ١٩٩/٩/٢٨)
- شبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ركن في البلاغ ، بحيث يجب على الحكم أن يثبت كذب البلاغ . خلو الأوراق من دليل يؤكد صحة البلاغ سوى أقدوال المجلى عليه المدعى بالحقوق المدنية وهي تحتمل الصدق والكذب كذلك خلت الأوراق مما ينفى يقينا حدوث الوقائع المبلغ عنها حق المحكمة فلى عدم الاطمئنان الى أقوال المدعى بالحقوق المدنية كما أن تكرار البلاغ ضد المجنى عليه وذويه لا يقطع في كذبه . (السنة ١٤ ص١٠٤٦)
- إن التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافرا ولو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيا المظاهر التي تدل على وقوع جريمة وتعمد ايصال خبرها الى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ، ولا يؤشر في ذلك أنه إنما أبدى أقواله في التحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق مادام هو تعمد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة ، ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر الجريمة أن يقوم المتهم بعد إخبار السلطة المختصة بتوجيه الاتهام لمن أراد اتهامه ، ولما كانت الطاعنة لا تجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها الأولى لم تسأل بالتحقيقات وبالتالى لم توجه إليه اتهاما فإن ما انتهى إليه الحكم في هذه الخصوص يكون صحيحا في القانون . (السئة ٢٨ ص٩٧)
- لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتحدث صراحة وعلى استقلال عن توافر أركان جريمتي البلاغ الكاذب أو القذف المنسوبتين للطاعن ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى المدنية التي رفعت بالنبعية للدعوى الجنائية التي قضي بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق

ورائم السبوالقدة ما المدالة المسبوالقدة المسبوالقدة المسبوالقدة المسبوالقدة المسبوب غير سديد والمساق المسبوب عبر سديد والمعن رقم ٢٤٩ لسنة ٤٤٨ ومسلم ١٩٧٨/١٢/٣ س٢٩ ص٨٥٨)

■ لمــا كــان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ والكاذب بحيث يجب على الحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ولا يصبح القول بأنــه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذبا إذ العبرة في كذب البلاغ أو صــحته هــى بحقيقة الوقع وكان الأمر الذي تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها أو بحفظ التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه لا ينهض دليلا على عدم صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها ولا يقيد المحكمــة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحـيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد في اثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ الـبلاغ المقدم إليها في شأنها فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل له (الطعن رقم ٨٢٣ المسنة ٥٢ جلسة ٢ /١٩٨٧ س٣٣ ص١٦٢)

■ من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب على الحكم بالإدانة أن يثبت كذب المبلغ وكانت المحكمــة لا تساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من ثبوت الاتهام في حق المستأنف ، ذلك لأن الأوراق وأن خلت من دليل يؤكد صحة ما أبلغ به في حق المدعــى بالحقوق المدنـية سوى أقواله التي وردت بمحضر جمع الاستدلالات والتي تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب ، إلا أن الأوراق خلت كذلـك ممـا يـنفى على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها ولا تطمئن المحكمــة الى ما قرره المدعى بالحقوق المدنية في مقام الدفاع عن نفسه للمحكمــة الى ما قرره المدعى بالحقوق المدنية في مقام الدفاع عن نفسه في محضر جمع الاستدلالات ولا ترى في تكرار الإبلاغ من المستأنف ضد الأخــير و ذويه ما يكذب ما أبلغ به في الواقعة المطروحة " ومن ثم يتعين الحكم بالغــاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية من الزام رافعها مصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة ، عمــلا بالمواد (١٩٠٤ اس ١٩ م٠٤١ المنائية والطعن رقم ١٩٤٨ المنة ٩ ق جلسة ١١/١/١) من قانون الإجراءات الجنائية والطعن رقم ١٩٤٨ المنتة ٩ ق جلسة ٢١/١/١) من قانون الإجراءات الجنائية (الطعن رقم ١٤٩٨ المنة ٩ ق جلسة ١١/١/١) من قانون الإجراءات الجنائية (الطعن رقم ١٤٩٨ المنة ٩ ق جلسة ١١/١/١) من قانون الإجراءات الجنائية (الطعن رقم ١٤٩٨ المنة ٩ ق جلسة ١١/١/١) من قانون الإحراءات الجنائية (الطعن رقم ١٩٤٨ المنة ٩ ق جلسة ١٩١٠ المناؤية المناؤي

• لما كان من المقرر انه يشترط لتحقق البلاغ الكانب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضـرار بالمجنى عليه وان يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى مرا العدالة المسبوالقذف الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة وكان الحكم مطعون المحالة في هذه الجريمة ببيان أركان هذه الجريمة وكان الحكم مطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الطاعن على مجرد العول بأن النيابة العامـة انتهت الى حفظ البلاغ لعدم صحته وهو ما لا يكفى للتدليل على علمه بكذب البلاغ وأنه كان منتويا السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به لمـا كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قصر في اثبات القصد

الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم ١٧٤٤٤ لسنة ٦٣ق جلسة ١٩٩/٩/٢٨)

• لما كان النبليغ عن الوقائع الجنائية الى جهات الاختصاص – حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته عليه ، إلا إذا كان قد تعمد الكنب فيه ، ولا يمكن اعتباره قذفا علنيا الا إذا كان القصد منه مجرد التشهير للنيل منه ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن جريمة السبلاغ الكانب يشترط لتحققها توافر ركنين . الأول : ثبوت كنب الوقائع المبلغ عنها ، والمثانى : علم الجانى بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجنى عليه ، وقد تطلب الشارع أن يوجه البلاغ في تلك الجريمة الى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين ، فإن وجهه الى شخص سواهم فلا تقوم الجريمة ، ذلك أن هؤلاء هم المنوط بهم توقيع العقوبات الجنائية والتأديبية . (الطعن رقم ١٩٥٦ السنة ١٤٤ خلسة ١٨٠٠/١/١٠)

• من المقرر انه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما السوء والإضرار بالمجنى عليه الوان يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به المحرائم المقرر اليضا الناكم المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به المحرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل الحكم الجنائى الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق ان فصل فيه من صحة البلاغ وكنبه المحكمة البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على عدم توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق المطعون ضده على رأى قانوني مبناه افتراض صحة الواقعة في القضية رقم ..... وليس عدم صحتها الوقعة الدليل المحكمة المحلوث تعرضت لصحة الواقعة والبلاغ والتمحيص وليس عدم صحتها الوقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأى فاصل فيها وإنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة السعة دمن قضائها بالبراءة لعدم كفاية الدليل رأيا فاصلا في شأن صحة السعفاد مسن قضائها بالبراءة لعدم كفاية الدليل رأيا فاصلا في شأن صحة وستفاد مسن قضائها بالبراءة لعدم كفاية الدليل رأيا فاصلا في شأن صحة وستفاد مسن قضائها بالبراءة لعدم كفاية الدليل رأيا فاصلا في شأن صحة وستفاد مسن قضائها بالبراءة لعدم كفاية الدليل رأيا فاصلا في شأن صحة

جوانم السبوالقنة المحافظة الم

- يشــترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما : ثبوت كذب الوقــائع المــبلغ عنها ، وأن يكون الجانى عالما ومنتويا السوء والإضرار بالمجــنى عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة قائلة ولو لم تقم دعوى به ، (الطعن رقم ٤٥٤٤ لسنة ١٥ق جلسة ١٩٩/١/١)
- ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عنها عالما علما يقينيا لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى البلاغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأن يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله انه لا يوجد ما يبرر اتهام الطاعن للمدعية بالحقوق المدنية بالسرية وأنه أصر على اتهامه لها دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ منظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقها بدليل ينتجه عقلا فإنه يكون فضير عن خطأه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى البيان . (الطعن رقم ألا المسنة ، ٥ق جلسة ١٩٨١/١١/١٨ س ٩٣٤)
- مسن المقرر في قضاء محكمة النقض أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعدد الكاذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالما يقينيا لا يداخل في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وانه لزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت المحكمة بطريق الجزم توافر العلم الميقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والأضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في اسبابه على القدول بعلم الطاعنة بكذب ما أبلغت به وإن قصدت بالبلاغ الاضرار بالمدعى بالحق المدعى دون أن تورد الدليل على كذب الوقائع وعلى الطاعنة بكذب المائي لديها كما هو معرف به في وعلى القانون فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن ويعجرز محكمة النقض عن مراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما

جوانم السبوالقذف ما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم ٢٥٤ لسنة صار لانباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ١٦٥ عليه ٢٥٤ السنة ٢٠٥ السنة ١٠٥ السنة ٢٠٥ السنة ١٠٥ السنة ١٠

 من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما : تُــبوت كتب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يكون الجاني عالما بكنبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجنى عليه ، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ، وكان من المقرر – أيضا – أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على عدم توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق المطعون ضده على رأى قانوني مبناه افتراض صحة الواقعة في القضية رقم .... ١٩٩٨ الجمرك مادام أن براءة الطاعن منها أساسها عدم كفاية الدليل وليس عدم صحتها ، وهدو افستراض لا سند له من القانون ذلك أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبيــن لتكوين رأى فاصل فيها وإنما يدلُ على أنها لم تجد نفسها بحاجة الــى هذا البحث للفصل في التهمة المعروضة عليها ، ومن ثم لا يصبح أن يستفاد من قضائها بالبراءة لعدم كفاية الدليل رأيا فاصلا في شأن صحة الواقعة أو كذبها وبالتالي فما كان يصبح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة البلاغ على نحو ما النزمت ، بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية ما وأن تتصدى هي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ فيها أو كذبه ، أما وهي لم تفعل فإن قضاءها يكون معيبا . (الطعن رقم ١٠١٦٨ لسنة ٦٣ق جلسة ٥/٦/٠٠٠)

• يـ توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده وتقدير هـ ذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها مـن الوقائع المطروحة ومتى كان الحكم قد عرض لقصد الطاعنين مـن فعلـ تهم فاثبت أنهم لم يبلغوا ضد المطعون ضده إلا بقصد الإيقاع بـ جنائيا والإضرار بمصالحه بطلب وضع أمواله تحت الحراسة وإصـرارهم الثابـت في محاضر الجلسات على ما زعموه على الرغم من التحقيقات التي أجريت في مواجهاتهم و وكان هذا الذي خلص اليه الحكم في صدد تقدير سوء نية الطاعنين هو مما يكفي ويسوغ به الاستدلال عليها فإن الطعن يكون على غير أساس . (مجموعة أحكام النقض السنة ٥٠٤ ص ١٥٦)

الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالما يقينا لا يدخله أى شك فى أن الواقعة المستى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها كلما يشترط لتوفر القصد الجائل فى تلك الجريمة ان يكون الجانى قد اقدم على البلاغ منتويا السوء والإضرار فى حق المجنى عليه مما يتعين معه ان يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهم بهذا الكذب بون أن يدلل على توافر هذا العلم ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلا فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٦ ص١٩٩/

- لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بقوله " إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التى تتسم بروح التحدى والعداء الذى ليس له ما يبرره أنه كان يعلم كذبه عندما أبلغ السيد وزير العدل أنه ...... ومن هذا يظهر بوضوح ويثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم تعمد الإساءة الى شخص المجنى عليه فإن هذا الدى أورده الحكم يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى بعنصرية لدى الطاعن وهما العلم بكنب الوقائع وقصد الإساءة الى المجنى عليه . (الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٤٨مق جلسة ١٩٧٨/٦/١١ س٢٩ ص٥٨٧)
- تبرئة المتهمة استنادا الى أنها عندما أقدمت على الإبلاغ ضد أخيها لم تكن تقصد مضرته بل عدم تعرضه لها فى العين . سائغة . (الطعن رقم ٢٠٧٠ لسنة ٨٤ق جلسة ١٩٧٩/٤/١٥ س ٤٨١)
- إن النبايغ في جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافرا ولو لم يحصل النبليغ من الجائى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع الجسريمة بقصد ايصال خبرها الى السلطة العامة المختصة ليتهم أمامها من يسراد اتهامه بالباطل . (الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة ٥٥ق جلسة ١٩٨٩/٦/١٥ س٠٤ ص ٢٥١)

#### ركن العلانية:

■ لا يتطلب القانون العلانية في جريمة البلاغ الكاذب . (طعن ١٩٧٩٢ لسنة ٢١ق جلسة ٢٠/١/٢/١٢) برائم السب والقذف دار العدالة

• مـتى كـان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلال الكاذب والقـذف اللنيـن رفعـت بهما الدعوى عليه ، وكانت العقوبة المقرة الكائا الجريمتيـن واحدة فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القـذف لا يعيب حكمها مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة الـبلاغ الكـاذب التى عوقب المتهم عليها . (الطعن رقم ١٩٦٦ لسنة ٢٦ق جلسة ١٩٥٦/٦/١ السنة ٧ ص٨٦٥)

• كون جريمتى البلاغ الكاذب والقذف الذين رفعت بهما الدعوى ذات عقوبة واحدة . إغفال التحدث عن العلانية في القذف لا يعيب الحكم مادام قد استوفى عناصره في تهمة البلاغ الكاذب . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٩ ص٥٨٧)

#### القصد الجنائي:

- تحقق الجريمة إذا أتى المتهم فعلا فى ظروف تدل على أنه قصد ايصال خبره الى السلطة المختصة لكى يتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل . (مجموعة الربع قرن ص٣٠٧)
- يستوفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معروف في القانون متى كان المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وكان منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده . (الطعن رقم ١٥٥١ لسنة ٢٦ق جلسة ٩/٤/١٩٥١ السنة ٨ ص٣٨٧)-
- من المقرر أن تقدير القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٦ ص٢٣٦)
- إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائم التى أبلغ عنها وبانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى استظهارها من الوقائع المطروحة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى بتبرير سائغ القصد الجنائى لدى المطعون ضده استنادا الى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢١٢٢ لسنة ١٩٧٩ جنح السويس قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة ضرب المطعون ضده لعدم الممئنان المحكمة لأقوال هذا الأخير دون كذب الاتهام أو عدم صحته وهو يتفق وما ثبت من مطالعة ذلك الحكم ويغاير ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الصدد وينبئ من إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة فإن ما يثيره الطعن فى هذا المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة فإن ما يثيره الطعن فى هذا

مارالعدالة الخدف الموضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستتباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم ٩٢٨ لسنة ٤٥ق جلسة ١٩٨٥/١/٢٧ س٣٦ ص١٦٣٠)

 لمـــا كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلمة سائغة مردودة الى أصلها الصحيح في الأوراق وتؤدى الى ما رتبه عليها وذلك في قوله " وحيث إنه عن الدعوى العياشرة الفرعية ولما كان الثابت مما انتهت السيه المحكمة على النحو متقدم الذكر أن المدعى المدنى في الدعوى ..... الطاعن قد نسب الى المتهم في تلك الدعوى وهو المدعى المدنى في الدعوى الفرعية بواسطة إحدى الطرق العبينية في المادة (١٧١) عقوبات ، ذلك بأن مسطر صحيفة الدعوى المباشرة وتداولتها الأيدى وجاء بها على خلاف الحقيقة التي يفصح عنها الإيصال مند الدعوى ويختلف ما جاء فيه عما ورد بصحيفة الادعاء المباشر ولا يعنى أن المتهم قد إقترف جريمة التبديد المنســوبة الِـــيه وهو على اختلاف جذرى واضح للوهلة الأولى فليس في الإيصــال ما يعني ان المتهم تسلم من المدعو ذلك المبلغ على سبيل الأمانة لتوصيله الى المدعى المدنى كما جاء بصحيفة الادعاء المباشر فمن ثم تكون أركان الجريمة المؤثمة بالمادة (٣٠٢) عقوبات قد قامت إذ أن ما نسبه المدعى المدنى الى المتهم لو كان صادقًا لوجب عقاب الأخير طبقًا للمادة ( ٣٤١) عقوبات ، كما أنم أركان جريمة البلاغ الكانب قائمة باعتبار أن ما أبلغ به المدعى أمر ثبت كذبه على النحو المتقدم البيان ، كما ثبت مما تقدم أن المدعسي المدنسي لابد وأن يعم من الوهلة الأولى أن ما يسطره يخالف الحقيقة ولا يمكن أن يكون ما سطره على النحو الموضح فيه عدم الصدق إلا أن يكون قد قصد به الحاق الضور بالمتهم " • وإذا كان هذا الذي أورده الحكم يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن -بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب - وهو العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة الى المجنى عليه ، فضلا عن توافر أركان جريمة القذف بكافة عناصرها وأركانها . (الطعن رقم ٤٢٨٧ لمنة ٥٥ق جلسة ١٩٨٨/١/١٤ السنة ٣٩ ص٥٦)

• إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون هو أن يكون المبلغ عالما يكذب الوقائع التى البلغ عنها ، وأن يكون منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده ، وكان تقدير توافر هذا الركن من شأن

جرائم السبوالقنة \_\_\_\_\_ دار العدالة محكمة الموضوع التى لها مطلق الحرية في استظهار من الوقائع المعروضة عليها . (الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة ٥٥ق جلسة ١٩٨٩/٦/١٥ س ٥٤ ص ٢٥١)

### حسن النبة بنفى القصد الجنائي:

 استعمال الحق في الشكوى لا يعد قذفا أو سبا شرطه أن يكون البلاغ صادقا مقترفا بحسن النية و لا تشويه شائية من سوء القصد فإذا كان القصد منه التشهير والنيل ممن وجهت إليه الشكوى حقت المساعلة الجنائية (السنة ٣٧ ص ٢٢٢)

### • كيفية إثبات جريمة البلاغ الكاذب:

- أن القانون لم يجعل لاثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقا خاصا .
   (الطعن رقم ٤٢٨٧ لسنة ٥٠٥ جلسة ٤ ١٩٨٨/١/١ س٣٩)
- الدفع بعدم جواز الاثبات بالنية في جريمة البلاغ الكاذب دفاع قانونى ظاهــر الــبطلان إذ لــم يرسم القانون طريقا خاصا لاثبات كذب الوقائع . (الطعن رقم ١٥٣٤ السنة ٤٨ق جلسة ١٩٧٩/١/١١ السنة ٣٠ ص ٢٠)
- عجر المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها . (السنة المرابع عنها المرابع عنها المرابع عنها المرابع ال
- التدليل على توافر العلم بكذب البلاغ من التقصير في إقامة الدليل على صحة البلاغ وتسرعه قصور مبطل . (السنة ٣٨ ص٥٥٧)

### مدى حجية أمر الحفظ في جُريمة البلاغ الكاذب:

- عدم تقيد المحكمة عند نظر دعوى البلاغ الكاذب بأمر الحفظ الذى تصدره النيابة . (مجموعة الربع قرن ص٣٠٨)
- لا يسنهض أمر الحفظ الذى تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلا على عدم صحة الوقائع التى أبلغ بها المتهم اولذا فإنه لا يمسنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه الستهمة من غير أن تتقيد به وعليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسيما ينستهى إليه تحقيقها . (الطعن رقم ١٥٥١ لسنة ٢٦ق جلسة ٩/٤/
   ١٩٥٧ السنة ٨ ص٣٨٧)

• اعــتماد الحكم على أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة في دعوى جــريمة الــبلاغ الكاذب خطأ في القانون . (الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٧٧ق جلسة ١٩٨٣/٣/٢٣)

- عدم اشتراط صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ لثبوت كذب البلاغ
   . (الربع قرن ص٣٠٧)
  - القيد الوارد على النيابة في تحريك الدعوى الجنائية:
- مـن المقـرر أن القـيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعـوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغى عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها . (الطعن رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٣ ق جلسة ٢٦/٤ س/١٩٨٤ س ٣٥ ص٢٨٤)
- عدم حجية الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية:
- مـن المقـرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه
   الإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم
   الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة . (الطعن رقم ٢٩٣١
   لسنة ٥٠٥ جلسة ١٩٨٧/١/٢٩ س٣٨ ص١٦٨٨)
- جواز قبول دعوى البلاغ الكاذب ولو لم يحصل أى تحقيق قضائى عنما:
- الـتزام الحكـم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب اثبات كذب الواقعة المـبلغ عنها . قبول دعوى البلاغ الكاذب ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الواقعة المبلغ عنها . (مجموعة الربع قرن ص٣٠٩)
- توفر الجريمة ولو لم يكن التبليغ مكتوبا . (مجموعة الربع قرن ص ٣٠٦)
- تحقق الجريمة ولو لم يسند المبلغ الواقعة الى المبلغ ضده على سبيل
   التاكد . (مجموعة الربع قرن ص٣٠٧)

# لا يشترط القانون كذب جميع الوقائع في البلاغ الكاذب:

■ عدم اشتراط كذب الوقائع برمتها . (طعن ۸۹۱ اسنة ٥٠ق جلسة ١١ ا /۱۹۸۳/۳)

#### - مالا بعد حجية:

- من المقرر بنص المادتين (٤٥٤ : ٤٥٥) من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم المدنية أو المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للامر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة . (الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٩٤ق جلسة ١٣١٢/١/١٨ س٣١ ص١٧)

■ لما كان الحكم الابتدائي المؤيد الأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصال ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر أورد بعض المبادئ القانونية في جريمة البلاغ الكاذب ثم خلص الى توافر هذه الجريمة في حق الطاعن بقوله " .. لما كان قرار الحفظ الصادر في الجنحة .. /٩٣ الدخيلة لعدم كفاية الأدلة أي لم يثبت صحة أو كذب البلاغ مما لا يكون حجة أمام هذه المحكمة ، ومن ثم كان للمحكمة مطلق الحرية في استخلاص حقيقة الواقعة من خلال الأوراق ، فلما كان المتهم قد أبلغ ضد المدعيين بالحق المدنى في الجنحة سالفة الذكر واتهمها بالسرقة على أساس أن الأول يعمل خفيرا وهو الذي يقطن بجوار باب العمارة وزوجته معه كل ذلك ليس دليلا على أن المدعيين بالحق الذي هما مرتكبي الواقعة ، ومن ثم فقد جاءت أقواله عارية عن ثمة دليل قبلهما لاسيما وأن تحريات المباحث لم تتوصل الى حقيقة الواقعة المدعي بها قبل المدعيان بالحق المدنى يضاف الى ذلك ما قرره المدعيان أن هناك سابق خلافات مع المتهم بشأن العمل بالعمارة وهذا لم يذكره المتهم عند سؤاله بمحضر الضبط مما ترى معه المحكمة أن ما أبلغ به المتهم قبل المدعيين كان على غير الحقيقة مع علمه بذلك وقد انتوى الإضرار بهما مما يستوجب عقابه ... " ، لما كان ذلك ، وكان يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما : ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجنى عليه وكان ما ساقه الحكم - على النحو المار ذكره - لا يدل في العقل والمنطق

برانم السب والقذف من التبليغ الكيد للمدعيين بالحقوق المدنية والإضرار على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعيين بالحقوق المدنية والإضرار بهماً . فإن الحكم يكون قد قصر في اثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشويه بالقصور . (الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة ٥٠ق جلسة ٢٠٠٢/٢/١٢)

#### تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب ا

- إن قضاء المحكمة في تهمة البلاغ الكاذب بعدم ثبوتها يستازم حتما رفض دعوى التعويض الأنه ليس الدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٨ ص٩٧)
- من المقرر أن المحكمة الجنائية لا تقضى فى الدعوى المدنية إلا إذا كانت تابعة لدعوى جنائية ومتفرعة من ذات الفعل الذى رفعت به الدعوى ومن ثم كان يتعين على الحكم وقد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهستى القذف والسب العلنى أن يقضى فى الدعوى المدنية الناشئة عنهما بعدم قبولها نبعا لذلك ، أما وقد قضى برفضها فإنه يكون كد أخطأ فى تطبيق القسانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيح الحكم فى هذا الشأن . (نقض ١٠٦٤/٣/٩ طعن رقم ١٠٦٠ سنة ٣٣ق السنة ١٥ ص١٥٢)

#### الدعوى المدنية لا تأثير لما على الدعوى الجنائية :

• من المقرر وفق المادئين (٢٢١) من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائي عند نظره الدعوى . لما كان ذلك • وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن القائم على صدور حكم من المحكمة المدنية بشأن ملكية جهاز التليفزيون المبلغ بسرقته بقوله " ومن جماع ما سبق تستبين كدنب تلك الرواية ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه المتهم (الطاعن) وهو بصدد الدفاع عن نفسه من صدور حكم القضاء بملكيته لجهاز التليفزيون بعدما اطمأنت المحكمة من شهادة الشهود الى أنه هو الذي نقله الى المكان الدي ضبط فيه " ، وإذ كان مفاد هذا الذي رد به الحكم ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية الجهاز – التي يتحدث بها الطاعن في هذا الصدد .

### جواز رفع جنحة مباشرة بالبلاغ الكاذب ا

• من المقرر أن للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب السي محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها – عملا بالحق المخسول له بموجب المادة ٢٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية دون انتظار تصسرف النيابة العامة في هذا البلاغ لأن البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو موكول الى المحكمة تفصل فيه حسبما يؤدى إليه إقناعها ، وغذ كان ذلك فإن دفع الطاعن بعدم جواز إقامة الدعوى بالطريق المباشر يضحى دفعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجبة الصواب ، وإذ السبقي الحكم الى رفضه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فلا جدوى للطاعن من منعاه على تقريرات الحكم في مقام رده على هذا الدفع . (الطعن رقم ١٩٧٤ لسنة ٨٤ق جلسة ١٩٧٩/١/١١ س ٣٠ ص ٢٠)

# المسئولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعه أوسع نطاقا:

 لما كان استبعاد الحكم المطعون فيه وقوع الجريمة من الطاعن أثناء تأديــة وظيفــته أو يســببها والــزامه – في نفس الوقت – وزارة الداخلية بالتعويض على أساس مسئوليتها المدنية عن أعمال تابعها – ليس فيه مخالفة للقانون أو تناقض ، ذلك أن المسئولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعة أوسع نطاقا فتشمل فضلا عن وقوع الخطأ من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها حالـــة أن تكـــون وظيفة التابع قد ساعدته على إنيان الفعل أو هيأت له بأي طريقة كانت ارتكابه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في صحة استاد الحكم للأسس التي بني عليها قضاءه في كلا الدعويين يضمى ما يثيره في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على كذب الوقائع التي أبلغ بها الطاعن ضد المجنى عليه وعلى انتوائه الكيد والإضرار به بأسباب سائغة وكانت العقوبة التي أوقعها على الطاعن داخله في نطاق العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التي دانه بها فإن ما يثــيره الطاعن في هذا الخصوص وما يدعيه من أن الحكم المطعون فيه قد انتصر في أسبابه على إدانته بجريمة القبض على المجنى عليه بغير حق دون جريمة البلاغ الكاذب يكون على غير أساس أما منعاه بأن الحكم لم يعرض تفصيلات دفاعه المبداه في مذكرته من وجود اتهامات المجنى عليه سَعَلَق بنشاط في ترويج أبناء الدول العربية من فتيات مصريات فمردود بما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب كل جزئية بثيرها المتهم في مناحى دفاعــه الموضوعي للرد عليها على استقلل إذ في قضائها بالإدانة استنادا

هرانم السبوالقدة من ما يفيد اطراحها له . (الطعن رقم ١٧٦٩ لمدّة ٣٠٠ق جلسة ١٧٦١ لمدّة ٣٠ق م

#### اختلاف جريمة القذف عن جريمة البلاغ الكاذب ا

 تـبرئة المتهم في جريمة البلاغ الكاذب لا تقضى تبرئته من جريمة القـذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين . (مجموعة أحكام النقض السنة 19 ص ٢١٥)

#### سلطة المحكمة في البلاغ الكاذب ا

- تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن يكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب الى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر فى حكمها الامر المبلغ عنها عنه لحيعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذب أم لا . (الطعن رقم ١٥١ لسنة ٢٦ق جلسة ٢٢ق جلسة ١٣٨٠/١/١٨ مه ص١٦٢٦)
- حسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن كي يستقيم قضاءه عليه بالغرامة والتعويض المؤقت الذي قضي يه في منطوقه للمدعى بالحقوق المدنية دون أن يدخل في تقديره سوى ما لحقه من تشهير وإساءة نتيجة اتهامه بالسرقة ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم القذف والاتفاق الجنائي وإزعاج السلطات مادام البين من مدوناته أنه طبق المادة (٣٢) من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التي هي أشد من عقوبة إزعاج السلطات ولا تغاير العقوبة المقررة لأى من جريمتي البلاغ الكاذب والاتفاق الجنائي. (الطعن رقم ١٩٧٩ السنة ٨٤ق جلسة ١٩٧٩/٢/١١ س٣٠٠ ق ٩ ص٠١٠)
- كـذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك موكل الى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها . (مجموعة الربع قرن ص ٣٠٩)
- أمر الحفظ الصادر من النيابة بعدم معرفة الفاعل لا يقيد المحكمة عند نظرها دعوى البلاغ الكاذب ، عليها أن تفصل في هذه الدعوى بحسب ما ينتهى إليه تحقيقا . حجية ذلك الأمر مؤقتة في سأن العودة الى التحقيق .

جرائم السب والقذف المحالة العدالة (السنة ٤١ عص٢٠٤١)

■ إيراد الحكم ما يدل على كذب واقعة السرقة التي ضمنها الطاعن بلاغمه ضد المجنى عليه وإنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك وأنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء والإضرار بالمجنى عليه توصلا الى إدانته تدليل سائغ على تقديم البلاغ وعلى توافر القصد الجنائى ، النعى على الحكم بالقصور غير سديد . (مجموعة أحكام النقض السنة ١٤ ص ٢٧)

- حــق إقامة الدعوى المباشرة عن البلاغ الكاذب دون انتظار تصرف النابة العامــة ذلـك أن كذب البلاغ أو صحته مرده الى المحكمة وليس لتصــرف النيابة شأن في هذا الخصوص . (الطعن رقم ١٥٣٤ لسنة ٨٤ق جلسة ١٩٧٩/١/١١ السنة ٣٠ ص٠٠)
- القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقـــائـع الـــتى ابلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده وتقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحق في استظهارها من الوقائع المطروحة عليها . لما كان ذلك • وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأســـبابـه بــــالحكم المطعـــون فيد قد برر قضاءه بالبراءة بقولـه " وحيث أنــه يشــترط لقيتم جريمة البلاغ الكاذب فضلا عن القصد العام أن يكون الجانى قــد أقدم على التبليغ وهو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وأن المبلغ في حقه بـــرئ ممــــا نسب إليه ، ويشترط القانون أيضا قصدا خاصا وهو أن يكون المبلغ قد اقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن أبلغ ضده ، وإذ كان الثابت مــن مطالعة الشكوى المشار إليها سلفا أن التهمة وهو شقيقة المدعى بالحق المدنى أبلغت ضده النزاع بسبب الخلاف على المبراث وأنها كانت تبغى ألا ينازعها في الشقة التي تقيم بها ويُرد إليها نقودها دون أن تنصرف نيتها الى الإضرار به والزج به في جريمة • ومن ثم نرى المحكمة أن جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة الأركان في حقها ويتعين القضاء ببراءتها منها كما أنّ ركــن العلانية في جريمة القذف المنسوبة لها لا يمكن اعتباره متوافرا لأنها لم تقصد إذاعة ما أبلغت به ضده شقيقها أو التشهير به بل كل ما رمت إليه هو إبلاغ جهة الشرطة للعمل على استرداد نقودها وحتى لا ينازعها الإقامة أو يطــردها من الشُّقة ويوقف اعتداءه عليها . لما كان ذلك ، فإن ما نسب الى التهمة يكون غير متكامل الأركان ويتعين من ثم القضاء ببراءتها منه ....." ، نــم عــرض الحكم الدعوى المدنية – وأسس قضاءه برفضها على قوسله " وحيث أن الدعوى المدنية تتخذ في ركن الخطأ مع الدعوى الجنائية التي قضى ببراءة المتهمة فيها ، ومن ثم تكون الدعوى المدنية هي الأخرى

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة على المسب والقذف \_\_\_\_ دار العدالة غير متكاملة الأركان ويتعين القضاء برفضها "، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن ولا محل له . (الطعن رقم ٢٠٧٠ لسنة ٨٤ق جلسة ٥ / ١٩٧٩/٤/١ س ٣٠ ص ٤٨١)

- من المقرر أن عجز المبلغ عن اثبات الوقائع التي تضمنها البلاغ لا يسنهض دليلا على كذبها ، وكان البحث في كذب البلاغ أو صحته أمر موكولا الى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون له اقتناعها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن الى أدلة الثبوت ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا عدو أن يكون جدلا موضوعها حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ الممئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو المتعرض بشانه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم ٢٠٥٢ لسنة ٥٥ والسنة ٤١ ع ص١٠٤٦)
- لما كان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب الى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضـمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذبا أم لا . (الطعن رقم ٣١٢٧ لسنة ٥٥ق جلسة ٢١/٧/١٠/١٠ س ٨٥٨)
- من المقرر أن الحكم الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الجنحة رقم ١٤٩٣ لسنة ١٩٧٩ مستعجل حلوان على خلاف ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي أنه أسس براءة الطاعن على الشك في الأدلة المطروحة في الدعوى دون عدم صحة الاتهام المسند إليه بما لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، ومن ثم فلا محل النعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة خلو الرجل طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضده . (الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٥٥ جلسة ١٩٨٧/٤ السنة ٣٨ ص٥٥٧)
- من المقرر أن تقدير صحة النبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع

برانم السبوالفذة \_\_\_\_ دارالعدالة المنسوبة الى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها ، وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه (الطعن رقم ٢٢٩٨ لسنة ٥٨ق جلسة ١٩٨٩/٦/١٥ س٠٤ ص٢٥١)

- لما كان القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الشبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه استناده السي ما ثبت من قضية الضرب التي كان حكم البراءة فيها قائما على الشك في أدلة الثبوت وليس عدم سند للاتهام أو عدم توافر قصد الإساءة . الطعن رقم ١٧٢٩٩ لسنة ٣٦ق جلسة ١٩٩٩/٤/١)
- حسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن كي يستقيم قضاءه عليه بالغرامة والتعويض المؤقت الذي قضى به في منطوقه للمدعى بالحقوق المدنية دون أن يدخل في تقديره سوى ما لحقه من تشهير وإساءة نتيجة اتهامه بالسرقة ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن مما ينعاه علي الحكم بالنسبة لجرائم القذف والاتفاق الجنائية وإزعاج السلطات مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة (٣٢) من قانون العقوبات وأوقع على الطاعب عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدوك العقوبات والاتفاق العقوبة المقررة لأي من جريمتي البلاغ الكاذب والاتفاق السلطات ولا تغاير العقوبة المقررة لأي من جريمتي البلاغ الكاذب والاتفاق الجيائي . (الطعن، رقم ١٩٧٩ السنة ٤١٥ جلسة ١٩٧٩/١/١١ س ٣٠ ص
  - لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة السبلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتى القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.
     (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٢ ص٢٥٥ والسنة ٣٠ ص٠٠)
- لا مصلحة للطاعن من النعى على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتى السب والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدوده . (الطعن رقم ٣١٢٧ لسنة ٥٥ق جلسة ٢٨/١٠/١٠ س٣٨ ص٨٥٨)
  - لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة واستقلالا عن توافر سوء قصد المتهم ومادامت الوقائع التي أثبتها تفيد ذلك . (مجموعة أحكام النقض السنة

• من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك للمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعه من الوقائع المعروضة عليها . (الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٣٢٥ جلسة ٥ / ٢٠٠٣/١/١)

#### ها يعيب الحكم في جريهة البلاغ الكاذب ا

- إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على مجرد صدور حكم ببراءة المدعى بالحقوق المدنية في الدعوى رقم ... لسنة ١٩٨٨ أمن دولة الجزئية التي اتهمه فيها الطاعن يتقاضى خلو رجل وعدم تحرير عقد إيجار دون ان يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له حجية في دعوى البلاغ الكاذب أم أنه أقيم على الشك في الاتهام فلا تكون له هذه الحجية . كما أنه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن متمثلا في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بأن الواقعة كاذبة منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله . (الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٢٦ق جلسة ٥/٢٠١/١٢)
- تبرئة المتهم في بلاغ كاذب دون تمحيص الأدلة والإحاطة بظروفها عن بصر وبصيرة والمواز َ بين أدلة الثبوت والنفى والترجيح بينها وعدم إيراد المؤدى التحقيقات والدعوى الجنائية المباشرة التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ بها وعدم الإشارة إليها . اعتباره قد استند عبارات مجملـة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك التحقيقات أو الدعوى الجنائية المشار إليها كانت ملمة إلماما شاملا بها (الطعن رقم ١٩٤٥ لسنة ٤٨ق جلسة ١٩٧٩/٣/٥)
- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لموقائع الدعوى والأحكام القانون في جريمة البلاغ الكانب المنصوص عليها في المادة (٣٠٥) من قانون العقوبات أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن تلك الجريمة استنادا الى أن الأخير تعمد الكذب فيما أبلغ به ضد المدعى بالحقوق المدنية وأنه قصد الإضرار به ، ثم عاد وأورد على خلاف ذلك عند تبريره لقضائه في الدعوى المدنية بما مؤداه أن الطاعن بم يتعمد ذلك وإنما أناه على تبرير على نسرع في الاتهام ورعونة وعدم تبصر ، لما كان ذلك ، فإن ما

وانم السب والقذف ما المدالة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقس بعضه السبعض الأخر مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على حقيقة وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها الى الحد الذي يؤمن مع الخطأ في تقدير مسئولية المحكوم عليه الأمر الذي يجعل الحكم معيبا بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضه (الطعن رقم ٨٣٥٦ لسنة ٢٤ق جلسة ٢٠٠٠/٢/٧)

 لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وأخر بطريق الادعاء المباشر بوصف أنهما أبلغا كذبا بأن المدعى بالحقوق المدنية استولى على السرخام الخاص بالسلم ، ومحكمة أول درجة قضت بحبس كل من المتهمين (الطاعين وأخر) شهرا واحدا مع الشغل وألزمتهما بأن يؤديا الى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف الطاعن ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائي -الـذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه عول في إدانة الطاعن على مجرد صدور حكم براءة المدعى بالحقوق المدنية في الدعوى رقم ...... لسنة ١٩٩٢ جنح البساتين التي اتهمه فيها الطاعن بالاستيلاء على الرخام الخاص بالسلم ، دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له الحجية في دعوى البلاغ الكاذب ، أم أنه أقيم على الشك في الاتهام ، فلا يكون له الحجية ، كما أنه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن متمثلا في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين ما بداخله ذلك بأن الواقعة كاذبة منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكو قد تعيب بالقصور الذي يبطله . (الطعن رقم ٣٥٠٦ لسنة ٦٤ق جلسة ٢٠٠٠/١/٢٠)

- إدانة المتهم بالبلاغ الكاذب استنادا الى حكم قابل للطعن فيه بالنقض يعيبه . أساس ذلك . (مجموعة الربع قرن ص٣٠٩ سنة ٢٤)
- لما كانت المادة (٣١٠) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة الدنقض من مراقبة صحة النطبيق القانوني على الواقعة ، كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا ، وكان من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يكون الجاني علما بها ومنتويا السوء والإضرار بالمجنى عليه ، وأن يكون الأمر المبلغ علما وأن يكون الأمر المبلغ

جرانم السبوالقنف بستوجب عقوبة فاعله ، ولو لم نقم دعوى بما أخبر ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، ولم يستظهر أركان جريمة السبلاغ الكاذب – كما هي معرفة به في القانون – لوم يدلل على تا المدينة المدافية به في القانون – المدينة المدافية به في القانون المدينة المدينة

. . .

جسريك السبارع المعالي على عمره بالتعويض المدنى المؤقت ، توافره في المدنى المؤقت ، دون أن يحسيط بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية ، فإنه يكون معيبا بالقصور . (الطعن رقم ٤٩٤ لسنة ٥٨ق جلسة ٢٢/٢/ السنة ٤٠ ص ٢٠)

• لما كان البين من الحكم الابتدائي الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على مجرد صدور الحكمة ببراءة المدعيين بالحقوق المدنية في الدعوى رقم .... أمن الدولة الجزئية التي اتهم فيها الطاعن بتقاضي خلو رجل ، دون ان يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام ، فيكون له حجية في دعوى البلاغ الكانب أن أنيه أقيم على الشك في الاتهام ، فلا يكون له هذه الحجية ، كما أنه لم يدلل البيتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن ، متمثلا في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بأن الواقعة كاذبة منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية . (الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٥٠ق جلسة ١٩٨٨/٢/١٢ لسنة ٣٠ص٣٠)

■ القضاء بالبراءة عن تهم بلاغ كاذب وقذف وسب دون إيراد الحكم مؤدى إقرارين متضمنين اعترافا من المتهمين يكذب ما ابلغا به ضد الطاعن وقول المحكمة أنها لا تطمئن الى صحتها دون بيان العلة . قصور . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٧ ص٢٧٦)

#### ها تتقید به المحکمة فی البلاغ الکاذب:

- تقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائي الصادر عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه . (السنة ٤٩ ص ١٠٦٩)
- مـن المقرر أن الحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى الدعوى التى ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه ، ومن ثم فإنه كان يتعين

برائم السبوالعدف المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه الحكم الصادر مجنحة الصرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت عدم صحة الاتهام الند الى الطاعن . (مجموعة أحكام النقض السنة ٣٨ ص٥٥)

■ لا يكفى فى قيام الوقائع المسندة الى المتهم فى دعوى البلاغ الكاذب مجرد الإحالة على عريضة سبق تقديمها فى هذا الشأن إي جب أن يبدو واضحا من الحكم ذاته ما هى الواقعة التى حصل التبليغ عنها والتى اعتبرتها المحكمة واقعة مكذوبة بسوء القصد من جانب المتهم . (الطعن رقم 101 لسنة ٢٨ق جلسة ١٩٥٧/١٢/٣٠ السنة ٩ ص ١٢٦)

### حالة من حالات الخطأ في القانون:

• عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية الدعوى الجنائية في جريمة السبلاغ الكاذب على شكوى المجنى عليه أو وكيله . القضاء بعدم قبول هذه الدعوى ولو كانت مرتبطة بدعوى قذف خطأ في القانون . (مجموعة أحكام النقض السنة ٢٧ ص ١٣٤)

#### التبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض:

• من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان السبلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها . فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة السي سمعته أو فى القليل عن رعونة أو عدم تبصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أم لا ، فإنه يكون معيبا . (الطعن رقم مساءلة المطعون جلسة ٥/١/٠٠٠)

#### الخطأ المدنى الذي بستوجب التعويض:

• شبوت براءة المبلغ استادا الى عدم توافر ركن من أركان جريمة السبلاغ الكاذب وجوب بحث المحكمة مدى توافر الخطأ المدنى يستوجب للسنعويض ، إذ التسرع فى الاتهام والرعونة وعدم التبصر فيه خطأ مدنى يستوحب التعويض . (الطعن رقم ٢٠٧٠ لسنة ٨٤ق جلسة ١٩١٩٠/١٠/١٩ الطعن ٢٩١٩ لسنة ٥٩٨ (١٩٩٩/١٠)

### أركان المسئولية التقصيرية في البلاغ الكاذب ا

• مـن المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب الى المستهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمور المبلغ عنها وما يفيد توافر كذب البلاغ وسوء قصد المتهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يدل على إحاطته بالوقائع التي نسب الطاعن الإبلاغ عنها وما يدل على كذب الوقائع التي ضمنها بلاغه ضد المطعون ضده وأنه لم يقصد من الإبلاغ سوى السوء والإضرار بالمطعون ضده ، فإن ما أورده الحكم من بيان في هذا الشأن يعد كافيا للإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض إعمالا لحكم المادة ١٢٤٣ من القانون . (الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٤٩ق جلسة إعمالا لحكم المادة ٥٩٨ ص ١٩٧٨)

جرائم السب والقذف



ورائم السب والقذف

# القصل الأول

# جرائم انتهاكحرهة الحياة الخاصة

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

تنص المادة ( ٣٠٩ ) مكررا من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأموال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه " .

( أ ) السنترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الاجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن شاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المددة اعتماداً على سلطة وظيفته .

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه « كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .

وهذا النص يثير عدة جرائم وهي على الترتيب التالى:

### أولاً : انتهاك حرمة الحادثات الشخصية

تعرضت المادة محل التعليق لجريمتين . الأولى : انتهاك حرية المحادثات الشخصية والجريمة الثانية : التقاط أو نقل الصور الشخصية .

### الجريمة الأولى : جريمة انتهاك حرم المحادثات الشخصية

عاقبت المادة محل التعليق على انتهاك حرمة المحادثات الشخصية فنصت على ما يلى " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى

مرانم السبوالقدة من المحاصة للمواطنين ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون … " .

وقد كفل القانون بذلك حماية المحادثات الشخصية كوعاء لأسرار الحياة الخاصة من شر الاعتداء . (ب) .......

وعلى ضوء ذلك فسوف نبحث ماهية المحادثات الشخصية ثم نبين الركنين المادى والمعنوى لهذه الجريمة:

#### ماهية المحادثات الشخصية :

تعتبر المحادثات الشخصية وعاء تنصب فيه أسرار الحياة الخاصة للناس ، ففيها يتبادل الأفراد أسرارهم ويبسطون أفكارهم الشخصية التى تتبثق من حياتهم الخاصة ، ومن هنا كان المحادثات الشخصية حرية لا يجوز انتهاكها باعتبارها امتدادا للحياة الخاصة للناس

وتتطلب هذه الحرمة حماية الأحاديث الشخصية ضد جميع وسائل التصنت والنشر ، لذلك جاء خطر تسجيل الأحاديث الشخصية أو مراقبتها باية وسيلة .

وت تعرض هذه الحرمة لخطر الانتهاك حين تستخدم كوسيلة الضغط أو الابتزاز . كما أن بعض سلطات التحقيق الجنائى قد تتعسف فى استعمالها رغبة فى معرفة الحقيقة ولو على حساب الحرية الشخصية . كما أن بعض الأفراد قد يلجأون إليها إما إثبات حقوقهم أو رغبة فى التشهير والابتزاز .

وقد اشترط القانون المصرى لتجريم المساس بحرمة المحادثات الشخصية أن تجرى هذه المحادثات في مكان خاص ، أو عن طريق التليفون « مما يتعين معه أن تحدد المقصود بكل من المكان الخاص والمكالمات التليفونية .

#### ♦ المكان الخاص:

اشسترط القانون المصرى لوقوع الجريمة أن تكون المحادثات في مكان خاص ، والمكان الخاص هو المكان المغلق الذي يتوقف دخوله على إذن ممن يملك هذا المكان أو من له الحق في استعماله أو الانتفاع به .

جرائم السب والقذف

#### • المكالمات التليفونية :

سوى المشرع المصرى بين المكان الخاص والخطوط التليفونية لإضفاء الحماية الجنائية لقانون العقوبات على حرمة الأحاديث الشخصية والمكالمات التليفونية بحسب طبيعتها تتضمن أدق أسرار الناس وخباياهم اففيها يهذأ المتحدث الى غيره خلال الأسلاك ، فيبث أسراره ويبسط له أفكاره دون جرح أو خوف من تصنت الغير . بهذا كان التصنت على المكالمات التليفونية كشفا صريحا لستار السرية وانتهاكا سافرا لحجاب الكتمان الذي يأمن المتحدثان خلفه.

### • الركن المادي:

يتحقق الركن المادى الهذه الجريمة بتوافر ثلاثة عناصر حددتها المادة محل التعليق السبترق السمع أو التسجيل أو النقل ، والجامع المشترك فى هذه الأفعال هو انستهاك حسرمة الأحاديث الشخصية ، إلا أن استراق السمع يتحقق بمجرد التصديث دون تسجيله ، بخلاف التسجيل الذى يمتد الى الاحتفاظ بالأحاديث الشخصية الستى تم التصنت عليها . أما نقل الأحاديث فإنه ينطوى بلا شك على التصنت عليها .

ويشترط أن تتم الأفعال السالف بيانها من خلال جهاز من الأجهزة ،
 ويكف أن يكون هذا الجهاز قد استخدم لمجرد التصنت ولو لم يقترن بالتسجيل . كما يكفى أن يكون الجهاز قد استخدم لنقل الأحاديث من مكان آخر ، ولا أهمية لنوع هذا الجهاز ، وبناءا عليه فى عقاب على التصنت بمجرد الاصغاء بالإذن .

ب- أن يستم ذلك بدون رضاء المجنى عليه - فإذا رضى المجنى عليه
 زالت السرية ولم يعد هناك حق معتدى عليه .

ويشـــترط لـــتوافر الرضاء أن يشمل أطراف الحديث برمته ولا يقتصر الأمر على طرف منه دون آخر .

وقد افترض القانون رضاء المجنى عليه إذا صدرتَ الأفعال المعاقب عليها أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع .

#### الركن المعنوى:

يقوم القصد الجنائي على العلم والإرادة فيجب أن يعلم المتهم بالصفة

مارا الدالة الخاصية للحديث وأن من شأنه الجماز الذي بدتها ال ينقل الحديث أو يستجله ويجبب أن تتجه ارادته الى فعله والى نتيجته المتمثلة فى الحصول على الحديث أو نقله و تطبيقا لذلك فإنه لا يرتكب هذه الجريمة من استمع الى محادثة تلفونية لتشابك الخطوط أو من ترك سها جهاز التسجيل فى مكان خياص فسيجل حديثا جرى فيه . (راجع فيما سبق الدكتور فتحى سرور الدكتور محمود نجيب حسنى)

### ♦ وثانيها: التقاطأو نقل العور (الجريمة الثانية)

عاقبت المادة محل التعليق على من النقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص ، وقد رأى المشرع أن تواجد الإنسان في مكان خاص هو استعمال لحقه في الحياة الخاصة يتعين حمايته من الانتهاك ،

وصورة الإنسان هي إحدى مكونات شخصيته ، ومن ثم تتمتع بما لهذه الشخصية من ذاتية وحرية .

#### ♦ الركن المادى:

يشترط لوقوع الركن المادي لهذه الجريمة توافر أربعة عناصر هي :

ب-أن يستم ذلك بجهاز من الأجهزة ، أى بأحد الوسائل الفنية ، مثل آلات التصوير أيا كان نوعها ، ومن ثم فلا يقع تحت طائل التجريم النحت والحفر وغير ذلك من الأساليب الفنية .

ج- أن يتم ذلك في مكان خاص بالمعنى الذي سبق تحديده .

د- أن يستم ذلك بغير رضاء المجنى عليه ، فكيف يثور البحث عن المساس بالحساة الخاصة للإنسان بينما هو راض بتدخل الغير فيها ، ويفترض هذا الرضاء بتمام التصوير على مرأى من الحاضرين في اجتماع عام ، ولا يكفى مجرد الرضاء بمبدأ التصوير بل يجد، أن يشمل تحديد ما يدخل في الصورة ، فإذا قبل شخص تصويره بين أطفاله فلا يقبل أن يستغل المصور موافقة على التصوير وأن يصوره مع روجته التي تقف بعيدا

جرائم السبر والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة عنه.

### الركن المعنوى:

هذه الجريمة عمدية يتخذ الركن المعنوى فيها صورة القصد الجنائى فلا يكف يها قيمها توافر الخطأ غير العمدى لذا لا تقع هذه الجريمة ممن يترك سهوا جهاز للتصوير والبث التليفزيونى مفتوحا فى مكان خاص فينقل صورة شخص فى هذا المكان ، والراجح أن قصد المساس بحرمة أو ألفة الحياة الخاصة ليس عنصر فى النموذج القانونى للجريمة وأن القصد المتطلب فيها عام لأن الشارع قد أراد بهذه الجريمة أن يكفل للفرد حرمة حياته طالما كان فى مكان خاص بغض النظر عن طبيعة النشاط الذى يأتيه داخله أى سواء أكان هذا النشاط خاصا أم عاما .

و لا عـبرة بالبواعـث فـى توافر القصد الجنائى وقيام الجريمة بالتالى فيستوى أن يكون الباعث على ارتكابها الرغبة فى إيذاء المجنى عليه أو فى الحصـول على فائدة أو حتى مجرد الفضول . (انظر فى كل ما سبق سرور – هشام محمد فريد فى الحماية الجنائية لحق الإنسان)

# الفصل الثاتي

### إذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند

تنص المادة (٣٠٩) مكررا (أ) من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة ، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ".

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه .

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .

والهدف من التجريم هنا تعقب البواعث الخبيثة لدى الجانى من وراء انتهاك حرمة ملك الغير .

#### ♦ الركن المادي لمذه الجريمة :

ويشترط لوقوع هذه الجريمة توافر العناصر الآتية: أولها: أن يكون همناك أفعال معينة هي الإذاعة أو تسهيل الإذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند ويراد بإذاعة التسجيل أو المستند تمكين عدد غير محدود من الناس معن العلم به والاطلاع على فحواه ، أما تسهيل الإذاعة فيراد به تقديم المساعدة لمن يقوم بالإذاعة ويراد بالاستعمال الانتفاع بالتسجيل أو المستند ولو في غير علانية كمن يطلع آخر على صورة التقطت لفتاة في مكان خاص ، وغالبا ما ينطوى الاستعمال على الإذاعة ، وثانيها : موضوع ينصب عليه هذا النشاط هو تسجيل أو مستند تم الحصول عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة ٣٠٩ مكررا من قانون العقوبات أو بغير رضاء صاحب الشأن والتسجيل صوت أو صورة أو كلاهما حفظ على مادة من شأنها ذلك ويمكن

دارالعدالة وقت الحاجـة الاستماع إليه أو مشاهدته أن كان مرئيا . أما المستند فهو وقـت الحاجـة الاستماع إليه أو مشاهدته أن كان مرئيا . أما المستند فهو محـرر فـى مدلوله المستقر فى جريمة التزوير فى المحررات ، ويشترط الشارع أن يكون التسجيل أو المستند قد تم الحصول عليه بطريق مما نصت علـيه المسادة ٢٠٩٩ مكررا من قانون العقوبات غير أنه أضاف بعد التحديد السابق لمصدر الحصول على التسجيل أو المستند عبارة " أو كان ذلك بغير رضـاء صـاحب الشأن " ، وقد حمل رأى هذه العبارة على أنها تحديد من الشـارع لمصـدر آخر المحصول على التسجيل أو المستند وهو أية واقعة لم يرضـى بها المجنى عليه سواء توافرت فيها أركان جريمة كالحصول على التسجيل أو المستند عن طريق السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة فى شأنه أم لا وحمـل رأى آخر هذه العبارة على أنها تستلزم لقيام الجريمة أن يكون الفعل المادة قد وقع بغير رضاء صاحب الشأن ويتسق هذا الرأى مع ما دار في المناقشات البرلمانية حول هذه العبارة . (الدكتور/ هشام محمد فريد)

#### ♦ الركن المعنوي لمذه الجريمة:

هذه الجريمة عمدية يلزم فيها توافر القصد الجنائى فالافشاء يجب أن يكون إراديا فلا تقوم الجريمة فى حق من حصل على التسجيل أو الصورة إذا كانت قد سرقت منه ، ولكنه يعاقب على الجريمة السابقة و لا عبرة فى قيام القصد بالباعث أو الغاية فسيان أو اد مستعمل التسجيل أو المستند الحصول على ربح أو منفعة من وراء ذلك أم لا .

#### ♦ العقوبة:

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سسنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصيل عليها باحدى الطرق المشار إليها كحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه فاذا ارتكب الجريمة موظف عام اعتماد على سلطة وظيفته كانت العقوبة السجن ، وهناك عقوبة تكميلية وجوبية هي مصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فسي الجريمة أو تحصل عنها وكذلك محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو اعدامها .

ويبج أن نلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة (٣٠٩) مكررا قد نصت على التهديد بالإفشاء وجعلت عقوبته أشد من الإفشاء بالفعل ويلاحظ أنه لا يشترط همنا أن يكون المتهديد كتابة ، ومن ثم فلا تكرار لما ورد في المادة ٣٢٧ عقوبات فإذا كان التهديد كتابة بإفشاء أمور مخلشة بالشرف فإن هذه المادة

جرانه السبروالقدة ملي المستربط الله وعندئذ لا يشترط أن يكون قد استحصل على الأمور المهدد بها بإحدى الطرق المشار إليها في المادة (٣٠٩) مكرر . (محمود مصطفى و الدكتور أحمد فتحى سرور فيما سبق)

جرائم السب والقذف دار العدالة

# الفصل الثالث

### جريهة إفشاء الأسرار

تنص المادة ٣١٠ من قانون العقوبات على أن "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى ".

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي يرخص فيها القانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد (٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .

وقد عرف الفقه جريمة إفشاء الأسرار بأنها تعمد الإفضاء بسر من شخص ائتمن عليه بحكم عمله أو صناعته في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الافصاء أو يجيزه . (الدكتور رؤوف عبيد)

### أركان هذه الجريمة

### ♦ الركن الأول: لإفشاء السر

لـم يرد في القانون تعريف لسر المهنة وحسنا فعل المشرع فما كان في السـتطاعته أن يفعل لو أراد ، فتحديد السر مسألة تختلف باختلاف الظروف وما يعتبر سرا بالنسبة لشخص قد لا يعتبر كذلك بالنسبة لآخر ، وما يعتبر السـرا فـي ظروف معينة قد لا يعتبر في آخر . إلا أن هذه الحقيقة لم تمنع الفقهاء من محاولة الوصول الى تعريف السر ، فقيل إنه كل ما يضر افشاءه بسـمعة مودعه أو كرامته ، ولا يشترط أن يكون السر قد قد أفضى به الى الأمين ، ولا أن يكون قد ألقى إليه على أنه سر وطلب منه كتمانه ، بل يعد فـي حكـم السـر الواجب كتمانه كل أمر يكون سرا ولو لم يشترط كتمانه فـي حكـم السـر الواجب كتمانه كل أمر وصل الى علم الأمين ولو لم يفض به الـيه إلـيه إلى المن في المنافق أو من طريق المباغتة أو من طريق المنافق على التـي يدرك من الكشف على مريض أنـه مصـاب بأمـراض زهرية مطالب بكتمان ذلك السر ولو أن

جرانم السبر والقدة \_\_\_\_\_ دار العدالة المريض نفسه لم يكن عالما به و المحامى الذى يدرك من حديث موكله أنه ارتكب جريمة يكون مكلفا بالاحتفاظ بهذا السر ولو لم يفض الموكل ليه بهذا صراحة ، و هكذا .

ويراد بالإفشاء كشف السر أى اطلاع الغير عليه بأية طريقة كانت سواء كان ذلك بالكتابة أو المشافهة علنا أو مسارة وليست العلانية مشروطة فى هذه الجريمة على كل حال بل يقع الإفشاء قانونا ولو لم يكاشف بالسر سوى فرد واحد كلف بكتمانه والاحتفاظ به \_ وتقع الجريمة ولو حصلت المكاشفة بجزء من السر الذى يوجب القانون كتمانه . (أحمد أمين)

#### الركن الثانى: أن يكون الأمر الذى تم إنشاءه مما يعتبر سرا

إفشاء السر في كل الأحوال فعل ممقوت ، ولكن المشرع لا يعاقب عليه الا حيىن يضطر صاحب السر الى الإفضاء به الى الغير ، فإذا لم يكن ثم اضطرار فعلى صاحب السر أن يحسن اختيار من يأتمنه على السر واذا أفشى هذا الشخص السر فإنه لا يرتكب الجريمة . فنص المادة محل التعليق أفشى هذا الشخص السر فإنه لا يرتكب الجريمة . فنص المادة محل التعليق النسرى إلا على طائفة معينة من الأمناء على الأسرار وهم الأمناء بحكم الضرورة أو من تقضى صناعتهم بتلقى أسرار الغير ، ولم يشأ المشرع حصرهم فمثل بالأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل ثم أردف بقوله أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن عليه فيترك بذلك للقضاة مهمة تعيينهم ، فيسرى نص المادة محل التعليق على المحامين ، وعلى الموظفين العموميين فيما يتعلق بالأسرار التى يؤتمنون على على يها بحكم وظائفهم ، وعلى الأخص رجال البوليس ، وموظفى البريد ، والقضاء وأعضاء النيابة وموظفى مصلحة الضرائب ، كما يسرى النص على موظفى البنوك ومن إليهم على أن هؤلاء لا يسالون إلا عن الأسرار التى تصل الى علمهم بمقتضى صنعتهم ، فلا عقاب على الطبيب اذا افشى سر اطلع عليه أثناء زيارة اذا لم يكن لهذا السر علاقة بالمرض

ولك يخرج من حكم النص الأشخاص الذى لا يؤتمنون بالضرورة على الأسرار بحكم صنعتهم وإن كان عملهم يسمح لهم بالاطلاع على بعض الأسرار كالخدم والسماسرة فهؤلاء لا يؤدون صناعة عامة لخدمة الجمهور وبذلك لا يستحقق بعلهم الضرر الذى قصد أن يتلاقاه المشرع من إحجام الجمهور عن الالتجاء الى الأمناء بحكم الضرورة.

### الركن الثالث: صفة الأمين

أوضحت المادة ٣١٠ بعض طوائف يسرى عليها حظر إفشاء الأسرار فقالت "كل من كان من الأطباء أو الجراحين والصيادلة والقوابل " ، شم أضافت قائلة " أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوص ائتمنه عليه " ، فالإحصاء وارد في المادة على سبيل المثال لا المحصر ومن المتفق عليه أنها تسرى على كل من يعد أمينا على السر بحكم المسرورة أو بحكم ممارسته مهنته أو صناعته إذا كانت هذه أو تلك عامة لخدمة الجمهور وعلى رأس الطوائف المقيدة بكتمان أسرار المهنة نجد الموظفين العمومين بوجه عام بالنسبة لما يؤتمنون على من أسرار يحكم عملهم (م ٢٥ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨).

ويسرى قيد كتمان أسرار المهنة على القضاء وكتبة المحاكم ومحضريها وموظفى البريد والتليفون في نطاق الحظر العام المقرر على موظفى الدولة بالنسبة لما يأتمون عليه من أسرار بحكم عملهم ومن غير طوائف الموظفين أشارت المادة ٣١٠ الى الأطباء ومن في حكمها ويقاس عليهم مديرو المستشفيات كما يسرى نفس القيد على المحامين (فضلا عن نصص صريح فى قانون المحاماة) ورجال الدين وكذلك على سماسرة البورصات وقد أثير الخلاف حول مدى التزام من يعانون الأطباء والمحامين وغيرهم بكتمان سر المهنة أسوة بهم فذهب البعض الى عدم تقيدهم بالكتمان رغبة فى عدم التوسع فى أحوال المنع من الشهادة وأخذا بقاعدة القسير الضيق فى المواد الجنائية .

إلا أن السبعض الآخر لاحظ أن ذلك ينتهى الى جعل الحظر المقرر على رؤسائهم حبرا على ورق إذ أن إفشاء الأسرار يكون فى الغالب عن طريق هؤلاء المعاونين ومن ثم يرى تقييدهم بالكتمان أسوة بهم فضلا عن أن النص عام ويسمح بذلك وهو ما يبدو أولى الاتباع لما فيه من مصلحة محققة ويلاحظ أن السنص لا يسرى على من لا يؤتمن على السر بحكم مهنته أو صناعته حتى ولو كان عمله يسمح له معرفة الكثير من الأسرار كالسكرتير الخاص والسائق والمسمار فيما عدا سماسرة البورصة الذين لهم وصفهم الخاص . كما لا يسرى النص على الصحفيين بطبيعته الحال كما لا يسرى السنص على المحتفين بطبيعته الحال كما لا يسرى السنص على من يصل إليه سر بحكم زوجته أو قرابة أو صداقة لا بحكم ممارسة مهنة أو صناعة عامة . (انظر المستشار مصطفى هرجة والدكتور رؤوف عبيد)

# ♦ الركن الرابع: القصد الجنائي

لا توجد الجريمة إلا إذا تعمد الفاعل الإفشاء ، فلا جربه قبدا حد لله الإفشاء عن إهمال أو عدم احتياط ، فلا يعاقب الطبيب بمقتضى المادة محل التعليق إذا ترك في مكان غير أمين معلومات سرية عن أحد مرضاه فاطلع عليها الغير عرضا ، وجرد الإفشاء مع العلم بموضوعه كافي لتو افر القصد ، فلا يشترط القانون هنا نية خاصة أو نية الإضرار بالغير ، وذلك لأر الفعل في حد ذاته من الأفعال الشائنة التي لا تحتاج الى قصد خاص يؤيدها .

ومنى توافر القصد الجنائى على الوجه المتقدم بيانه فلا عبرة بالبواعث ، فإفشاء السر لا يباح ولو كان القصد منه درء مسئولية أدبية أو مدنية ، إذ أن نص المادة محل التعليق قد وضع لصالح عام فلا تبرر مصلحة شخصية الإفلات من حكمه .

### • الإفشاء الجوازى:

قد لا يلتزم صاحب المهنة بإفشاء الأسرار المهنية ، وإنما يجيز له القانون ذلك الإفشاء ، وقد اشارت المادة محل التعليق الى إباحة الإفشاء جوازا ، بنصها في فقرتها الثانية على أنه " لا تسرى أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانونا بإفشاء أمور معينة ... " ، وتستند إباحة الإفشاء في على المائة الترخيص به الى أن القانون لا يمكن أن يعاقب على فعل رخص في القيام به ، لأن العقاب على فعل رخص في القيام به ، لأن العقاب على فعل رخص في القيام به ، لأن العقاب على اتيان فعل أجاز القانون إتيانه يعد من قبيل التناقض الذي ينبغي ينتزه المشرع عنه ، (الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي)

### أحكام النقض

لا عقاب بمقتضى المادة (٣١٠) من قانون العقوبات على إفشاء السر إذا كل لم يحصل إلا بناء على طلب مستودع السر ، فإذا كان المريض هو الدى طلب بواسطة زوجه شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج له فلا يكون في إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معين .

(الطعن رقم ۱۸۳۲ لسنة ۱۰ق جلسة ۱۹٤۰/۱۲/۹ مجموعة الربع قرن ص ۳۷۹)

السبراءة يعد في حكم الأسرار التي وصلت الى علمه بسبب مهنته ويحظر السبراءة يعد في حكم الأسرار التي وصلت الى علمه بسبب مهنته ويحظر القانون عليه البوح بها أو أو إفشائها ، فإن ذلك لا يقدح في سلامة الحكم لما هـو مقرر من أنه وأن كان يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعا إذ لا يجوز أن تنبي إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة ، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينه البراءة الى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي وأنه الى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما ينتاب نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية .

(الطعن رقم ١١٧٢ لسنة ٣٦ق جلسة ١٩٦٧/١/٣١ والسنة ٣٥ ص١٥٣)

• إذا استطلع أحد المتهمين رأى محاميه في ارتكاب جريمة وهي الاتفاق مع أحد الشهود على أن يشهد زورا فهذا الأمر ولو أنه سر علم به المحامى بسبب مهنته إلا أن من حقه أن يفشيه لمنع وقوع الجريمة وفقا للمادة (٢٠٥) من قانون المرافعات فإذا أخذت المحكمة بمعلومات المحامى عن تلك الواقعة واستندت إليها في التدليل على أن المتهم موكله كان يسعى في تلفيق شهادة فلا يمكن اسناد الخطأ إليها في ذلك .

(الطعن رقم ۱۹۹۹ سنة ٣ق جلسة ١٩٣٣/١٢/٢٧ مجموعة الربع قرن ص ٢٧٩)

ان الشارع عندما وضع المادة (٣١٠) من قانون العقوبات لم يعسم
 حكمها بل أنه خص بالنص طائفة الأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل

دارالمدالة والقدة وعين الأحوال التي حرم عليهم فيها إفشاء الأسرار التي يضطر وغيرهم ، وعين الأحوال التي حرم عليهم فيها إفشاء الأسرار التي يضطر صاحبها أن يأتمنهم عليها باعتبار أن طبيعة عملهم نقتضى هذا الاطلاع وهم في سبيل قيامهم بخدماتهم للجمهور ، ومن ثم فإنه لا يصح التوسع في هذا الاستثناء بتعدية حكمه الى من عدا المذكورين في النص كالخدم والكتبة والمستخدمين الخصوصيين ونحوهم ، فهؤلاء لا يضطر مخدومهم الى اطلاعهم على ما يرتكبونه من أعمال مخالفة للقانون (الطعن رقم ١٩٥٤)

# ♦ عدم دستوریة نص المادة ۱۹۵ من قانون العقوبات والخاص بمسئولیة رئیس التحریر:

بجلسة السبت الموافق من أول فبراير سنة ١٩٩٧ الموافق ٣٣ رمضان سنة ١٩٩٧ هـ حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٥٩ السنة ١٤١٧ هـ حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٥٩ السنة ١٤١٥ من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته بسقوط فقرتها الثانية

### ♦ ولأهمية هذا الحكم فسوف نسرد هذا الحكم كاملا:

### باسم الشعب:

#### المحكمة الدستورية العليا:

بالجلسـة العلنية المنعقدة يوم السبت أول فبراير سنة ١٩٩٧ الموافق ٢٣ رمضان سنة ١٤١٧ هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر .

رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن نصير ، وســـامى فـــرج يوسف ، والدكتور / عبد المجيد فياض ، ومحمد على سيف الدين ، وعدلى محمود منصور ، ومحمد عبد القادر عبد الله .

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئا المفوضين وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر .

أصدرت الحكم الأش:

هواني السب والقذف \_ \_\_\_ مار المدال

فسى القضبة المقيدة بجنول المحكمة النسورية العليا برقم ٥٩ لسنة ١٨ق مسنورية بعد أن أحالت محكمة عابنين ملف القضية رقم ٣٣٨٥ لسنة ١٩٩٥ جنح عابنين المقامة من السيد / محمد ثروت أباطة ضد السيد / عمر ناصف السيد / مصطفى بكرى .

### الإجر اءات

في الدانى عشر من يونيو سنة ١٩٩٦ ورد الى قلم الكتاب ملف العصية رفيم ٣٣٨٥ لسنة ١٩٩٥ جنح عابدين ، بعد أن أصدرت محكمة عابدين بجلستها المعقودة في ٢٤ أبريل سنة ١٩٩٦ حكمها بوقف نظرها لهذه الجينحة وإحالة ملفها السي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية الخاصة بالمادة ١٩٥ عقوبات ، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

#### المحمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث أن الوقائع - حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهما - وبصفته مدعيا سالحق المدنى - الجنحة رقم ٣٣٨٥ لسنة ١٩٩٥ عابدين ، طالبا معاقبتهما بالمواد ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٦ من قانون العقوبات، مع الزامهم أن يؤديا إليه مبلغ ٥٠١ جنيه كتعويض مؤقت ، وذلك استنادا الى أن أولهما كتب مقالا بشكل قذفا وسبا في حقه نشر في جريدة الأحرار التي يرأس ثانيهما تحريرها ، وقد تضمن حكم الرحالة الصادر من محكمة عابدين ، أن نص المادة ١٩٥ عقوبات ، افترض المسئولية الجنائية لرئيس تحرير الجريدة - أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير -بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته وأن الادعاء المباشر سنده نص هذه المادة ذاتها باعتبار أن المدعى عليه الثاني كان رئيس تحرير الجريدة التي نشر المقال محل المساءلة بها ، وأن المادة ١٩٥ من ف رَزِ العقوبات تثير شبهة مخالفتها للمادتين ٦٦ ، ١٧ من الدستور التين يرًا كالله المنافع العقوبة وتفترضان براءة المتهم ، ومن ثم فقد أحالت الإ، إفي الى المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة ١/٢٩ من قانونها ، و من التعمل في يستوريتها . جرائم العب والقذف \_\_\_\_\_ دار المدالة

وحيث إن المادة ١٩٥ من قانون العقوبات ، تنص على أنه مع عدم الإخال بالمسئولية الجنائية لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل ، يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصال فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير ، بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية .

- إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه ، وقدم منذ بدء التحقيق كل ما لديــه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر.
- ٧- أو إذا أرشد أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة ، وقد كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته ، وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقلم بالنشار لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم آخر .

وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتعين أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظر وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شيأن هذه الخصومة ، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي .

### ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين :

أولهما: أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون عليه ، الدليل على أن ضررا واقعيا - اقتصاديا أو غيره - قد لحق به وسواء أكان هذا الضرر يتهدده وشيكا ، أم كان قد وقع فعلا ، ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر مباشرا ، مفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مصقلا بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية للقضائية تسوية لآثاره .

ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا الى النص المطعون فيه وليس ضررا متوهما أو منتحلا أو مجهلا ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من الدعى مخالفت الدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلل بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذا الصور جميعها للله يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بخها مركزه القانوني بعد

وحيث أنه متى كان ما تقدم ، وكان الاتهام الجنائة ضد المدعى عليه السئانى يستند الى الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات باعتباره رئيس تحرير الجريدة التى نشر بها المقال المتضمن قذفا وسبا فى حق المدعى • فإن الخصومة الدستورية ينحصر نطاقها فى هذه الفقرة ولئن جاز القيول بارتباطا بفقرتها الثانية ارتباطا لا يقبل التجزئة ، باعتبار أن أولاهما تقرر المسئولية الجنائية لرئيس التحرير • وأن ثانيهما تحدد صور الإعفاء منها إلا أن أبطال فقرتها الأولى يعتبر كافيا وحده لسقوط فقرتها الثانية التى تضمنتها الفقرة الأولى عبر المسئولية رئيس التحرير – فى الحدود التى تضمنتها الفقرة الأولى – جائزا وفقا لأحكام الدستور وحيث أن الدستور حدد لكل من السلطنين التشريعية والقضائية ولايتها • ورسم تخومها بالمادتين وإلا وقع عملها باطلا .

وحيث أن الدستور - بما نص عليه في المادة ٦٦ من أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا بناء على قانون " ولا عقاب إلا على الأفعال اللحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ، قد دل على أن لكل جريمة ركنا ماديا لا قوام لها بغير ، يتمثل في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي مؤكدا بذلك أن ما يركن إليه القانون الجنائي - في زواجره ونواهيه - هو مادية الفعل المؤخذ على ارتكابه " ايجابيا كان هذا الفعل أم سلبيا .

ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون ، محورها الأفعال ذاتها في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية إذ هي مناط التأثيم وعلته ، وهي التي يتصور اثباتها ونفسها وهي التي يتم التمييز على ضدوئها بين الجرائم بعضها البعض ، وتديرها محكمة الموضوع على حكم العقيمها وتقدير العقوبة التي تتاسبها ، ولا يتصور بالتالي وفقا لأحكام الدستور ، أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي " ولا أن يقوم الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها ، بعيدا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه " بما مؤداه أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية – وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته – تعتبر واقعة الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها " وتم التعبير عنها خارجيا الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها " وتم التعبير عنها خارجيا في صورة مادية لا تخطئها العين " فليس ثمة جريمة وحيث أن الأصل في الجرائم العمدية جميعها أنها تعكس تكوينا مركبا باعتبار أن قوامها تزامنا بين الجرائم العمدية جميعها أنها تعكس تكوينا مركبا باعتبار أن قوامها تزامنا بين

مرانم السبروالقذف \_\_\_\_\_\_ ما العمالة وعقل واع خالطا ، ليهيمن عليها ويكون محددا لخطأها ، محتوجها الريم بعملها ، وعقل واع خالطا ، ليهيمن عليها ويكون محددا لخطأها ، محتوجها الحي النتيجة المترتبة على نشاطها ، فلا يكون القصد الجيائي إلا ركنا معنويا في الجريمة مكملا لركنها المادي ، ومتلائما مع الشخصية الفردية في ملامحها وتوجهاتها وهذه الإرادة الواعية هي التي نتطلبها الأمح المتحضرة في مجال التجريم بوصفها ركنا في الجريمة ، واصلا ثابتا كامنا في طبيعتها وليس أمرا فجا أو دخيلا مقمحا عليها أو غريبا عين خصائصها ، ذلك أن حرية الإرادة تعنى حرية الاختيار بين الخير والنشر ، ولك وجهة هو موليها انتحل الجريمة - في معناها الحق - الى علاقة ما بين العقوبة التي فرضها المشرع ، والإرادة التي تعتمل فيها تلك النزعة الإجرامية الذي يتعين أن يكون تقويمها ورد آثارها بديلا عن الإنتقام

والثار من صاحبها ، وعدا أمر ثابتًا - وكأصل عام - ألا يجرم الفعل ما لم

يكن إراديا قائما على الاختيار الحر ومن ثم مقصودا .

وحيث أن المشرع إن عمد أحيانا من خلال بعض اللوائح الى تقرير جرائم عن أفعال لا يتصل بها قصد جنائى ، باعتبار أن الإثم ليس كامنا فيها Mala in se inherentiy wrongs والعدوان ، ولا يختل بها قدر مرتكبها أو اعتباره وإنما ضبطها المشرع تحديدا لمجراها ، وأخرجها بذلك من مشروعيتها وهى الأصل وجعل عقوباتها متوازنة مع طبيعتها ، وكان ما توخاه المشرع من التجريم فى هذه الأحوال هو الحد من مخاطر بذاتها بنقليل فرص وقوعها ، وإنما القدرة على السيطرة عليها والدتحوط لديها فلا يكون ايقاع عقوبتها معلقا على النوايا المقصودة من الفعل ولا على تبصر النتيجة الضارة التي أحدثها إلا أن الجرائم العمدية ينافيها استقلال هذا القصد عنها إذ هو من مكوناتها فلا يقوم إلا بها .

وحيث إن ما تقدم مؤداه ، أن الفارق بين عمدية الجريمة وما دونها يدور أصلا - وبوجه عام - حول النتيجة الإجرامية التي أحدثتها فكاما أرادها الجاني وقصد إليها موجها جهده لتحقيقها ، كانت الجريمة عمدية فإن لهم يقصد الى إحداثها بأن كان لا يتوقعه أو ساء تقديره بشأنها فلم يتحوط لدفعها ليحول دون بلوغها ، فرد الجريمة تكون غير عمدية يتولى المشرع دون غيره بيان عناصر الخطا التي تكونها ، وهي عناصر لا يجوز افتراضها أو انتحالها ولا نسبتها لغير من ارتكبها ولا اعتباره مسئولا عن نتائجها إذا انفك اتصالها بالفعال التي أتاها .

وحيــث أن الأصل في النصوص العقابية أن تصاغ في حدود ضيقة

جرائم السب والقذف تعريفا بالأفعال التي جرمها المشرع، وتحديدا لماهيتها، لضمان إلا يكون التجهيل بها موطئا لإخلال بحقوق كفلها الدستور للمواطنين كتلك التي تتعلق بحرية عرض الأراء وضمان تقدمها من مصادرها المختلفة ، وكذلك بالحق في تكامل الشخصية وأن يؤمن كل فرد ضد القبض أو الاعتقال غير المشروع ولئن جاز القول بأن تقدير العقوبة وتقرير أحوال فرضها مما يندرج تحت السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق إلا أن هذه السلطة حدها قواعد الدستور .

وحيث إن من المقرر كذلك أن الأصل في الجريمة ، أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها ، وهي عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة وموضوعها بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله ، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها ، ولا ينال عقاها إلا من قارفها ، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها .

ومن شم تفترض شخصية العقوبة - التي كفلها بنص المادة ٦٦ شخصية المسئولية الجنائية ، وبما يؤكد تلازمه ذلك أن الشخص لا يكون مسئولا عـن الجـريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها ولئن كان ما تقدم يعبر عن العدالة الجنائية في مفهومها الخ " ويعكس بعض صدورها الأكثر نقدما إلا أن ذلك ليس غريبا عن العقَّدية الإسلامية ، بل أكدتها قيمها العليا ، إذ يقول تعالى - في محكم آياته : " قل لا تسالون عما أجرمنا ولا نسال عما تفعلون " ، فليس للإنسان إلا ما سعلا " ومـا الجـزاء الأوفـى إلا صـنو عمله ، وكان وليد إرادته الحرة متصلا

وحيث إن تجريم أفعال تتصل بالمهام التي تقوم الصحافة عليها وفقا للدستور – ولو بطريق غير مباشر – إنما يثير من وجهة نظر مبدئية الشبعة حــول دســـتوريتها ، ويســـتنهض ولاية هذه المحكمة في مباشرتها لرقابتها القضائية التي تفصل على هداها فيما إذا كان الفعل المؤثم قانونا في نطاق جرائم النشر ، ينال من الدائرة التي تتنفس حرية التعبير إلا من خلالها ، فلا يكون إلا حددا لها متضمنا عدوانا عليها أم يعتبر مجرد تتظيم لتداول هذه الأراء بما يحول دون اصرارها بمصلحة حيوية لها اعتبارها .

فقد كفل الدستور للصحافة حريتها ، ولم يجز إنذارها أو وقفها أو الِغاءها بالطريق الإداري ، بما يحول كأصل عام دون التدخل في شئونها أو احاقها بقيود ترد رسالتها على أعقابها أو اضعافها من خلال تقليص دورها

دائم السب والقذف

ورتم السبوالعدة الحسوار وتطويره ، متوخيا دوما أن يكرس بها قيما جوهرية ، في بناء الحسوار وتطويره ، متوخيا دوما أن يكرس بها قيما جوهرية ، يتصدرها أن يكون الحسوار بديلا عن القهر والتسلط ، ونافذة الإطلاع المواطنيان على الحقائق المتى لا يجوز حجبها عنهم ، ومدخلا لتعميق معلوماتهم فلا يجوز طمسها أو تلوينها ، بل يكون تقييمها عملا موضوعيا محددا لكل سلطة مضمونها الاحق وفقا للاستور ، فلا تكون ممارتها الاتوكيدا لصفتها التمثيلية ، وطريقا الى حرية أبعد تتعدد مظاهرها وتتنوع توجيهاتها - بل إن الصحافة تكفل المواطن دورا فاعلا ، وعلى الأخص من توجيهاتها - بل إن الصحافة تكفل المواطن دورا فاعلا ، وعلى الأخص من خلال الفرص التى تتيحها معبرا بوساطتها عن تلك الآراء التى يؤمن بها ويتحقق بها تكامل شخصيته ، فلا يكون سلبيا منكفئا وراء جدران مغلقة ، أو مطاردا بالفرع من بأس السلطة وعداونيتها ، بل واثقا من قدرته على مواجهتها فلا تكون علاقتها به إنحرافا بل اعتدالا ، وإلا ارتد بطئها عليها ، وكان مؤذنا بأفولها .

وحيث إن الدستور - وتوكيدا لحرية الصحافة التي كفل ممارستها بكل الوسائل - أطلق قدراتها في مجال التعبير ، ليظل عطاءها مدود المدانية الوسائل - أطلق قدراتها في مجال التعبير ، ليظل عطاءها مدوانا على رسالتها روافده دون وانقطاع ، فلا تكون القيود الجائزة عليها إلا عدوانا على رسالتها يرشح لانفراطها ، ولئن كان الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها ، فذلك في الأحوال الاستثنائية ولمواجهة تلك المخاطر الداهمة التي حددتها المادة ٨٤ من الدستور ضمانا لأن تكون الرقابة عليها محددة تحديدا زمنيا وغائبا فلا تنقلت كوابحها .

وحيث أن حق الفرد في الحرية ينبغي أن يوازن بحق الجماعة في الداع عن مصالحها الحيوية انطلاقا من ايمان الأمم المتحضرة بأن النظم العقابية جميعها تتقيد باغراضها النهائية التي تكفل لكل متهم حدا أدني من العقابية جميعها تتقيد باغراضها النهائية التي تكفل لكل متهم حدا أدني من الحقوق المتي لا يجوز النزول عنها أو الإخلال بها « فلا يكون الفصل في الاتهام الجنائي إلا إنصافا « ويما يحول دون إساءة استخدام العقوبة تشويها لأهدافها ويندرج تحت هذه الحقوق افتراض البراءة باعتباره اصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية اثباتها ، وليس بنوع أو قدر العقوبة المقررة لها ، لأن مؤداه ألا تعتبر واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل فلا يفترضها المشرع .

وحيث أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ٤١ ، ٢٧ فلا يجوز أن تأتى السلطة التشريعية عمل يخل بهما ، وعلى الأخص بانتحالها الاختصاص المحول للسلطة القضائية في مجال التحقق من قيام الجريمة بأركانها التي

\_ مار العدالة جرائم السب والقذف حددها المشرع بما في ذلك القصد الجنائي اذا كان متطلبا فيها ، إلا أن النص المطعون فيه يفترض أن الإنن بالنشر الصادر عن رئيس تحرير الجريدة يفيد علمه يقينا بالمادة التي تضمنها المقال بكل تفصيلاتها وأن محتواها يكون جريمة معاقبا عليها قصد رئيس التحرير الى ارتكابها وتحقيق نتيجتها مقيما بذلك قرينة قانونية يحل فيها هذا الإنن محل القصد الجنائي ، وهو ركن في الجــريمة العمدية لا تقوم بغير وحيث إنه لا ينال مما تقدم قالت أن البند (أ) من الفقرة الثانية من النص المطعون فيه ، قد أعفى رئيس التحرير من المسئولية الجنائية التي أنشأتها في حقه فقرتها الأولى إذا أثبت أن النشر تم بـ دون علمه ، وذلك الأمرين: أولهما : أن مجرد تمام النشر دون علمه ليس كافيا وفقا لهذا البند لإعفائه من مسئوليته الجنائية ، بل يتعين عليه فوق هذا -إذا أراد التخلص منها – أن يقدم لجهة التحقيق كل الأوراق والمعلومات التي تعينها على معرفة المسئول عما نشر بما مؤداه قيام مسئوليته الجنائية ولو لم يباشر دورا فسى إحداثها . وثانيهما : أن النص المطعون فيه جعل رئيس المتحرير مواجها بواقعة أثبتتها القرينة القانونية في حقه دون دليل يظاهرها ومكلف بنفيها خلف لافتراض البراءة وهو افتراض جرى قضاء هذه المحكمـــة على اقترافه بوسائل إجرائية الزامية تعتبر من زاوية دستور وثيقة الصلة بالحق في الدفاع ومن بينها أن المتهم لا يكون مكلفا بدفع لاتهام جنائة إلا بعــد أن تقــدم ١٣٣ النيابة العامة بنفسها ما تراه من وجهة نظرها اثباتا للجريمة الـتى نسبتها إليه ، لينشر بعدئذ للمتهم الحق في نفسها ودحضها

وحيث إنه فضلا عما تقدم ، فإن رئيس التحرير يظل وفقا للبند (٢) من الفقرة الثانية من النص المطعون فيه مسئولا كذلك عن الجرائم التى تضمنها المقال ، ولو أثبت أنه لو لم يقم بالنشر لفقد وظيفته في الجريدة التي يعمل بها ، أو تعرض لضرر جسيم آخر ، إذ عليه فوق هذا أن يرشد أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة ، وأن يقدم كل ما لديه من الأوراق والمعلومات لإشبات مسئوليته ، وهو ما يعنى أنه زيا كانت الأعذار التي يقدمها رئيس تحرير الجريدة مثبتا بها اضطراره الى النشر ، فإن مسئوليته الجنائية لا تتنفى إلا إذا أرشد عن أشخاص قد لا يعرفهم هم المسئولون عن المقال أو غيره من صور التمثيل ، وهو ما يناقض شخصية المسئولية الجنائية التي تقيرض ألا يكون الشخص مسئولا عن الجريمة ، ولا أن تفرض على عقوبته باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها .

بالوسائل التي يملكها قانونا.

وحيث أن ما تقدم مؤداه - وعلى ضوء الاستثناءين المقررين

دار المدالة

وحيث إن هيئة قضايا الدولة نحت في دفاعها الى أن النص المطعون فيه لا يقرر مسئولية عن عمل الغير ، بل يثير المسئولية الشخصية لرئيس المستعباره مشرفا على النشر مرفبا مجراه عملا بنص المادة ٤٥ من قانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة وأن الوقائع التي تضمنها المقال والمعتبرة سبا أو قذفا في حق الأخرين ، ما كان لها أن تتصل بالغير إلا إذا أذن رئيس التحرير بنشرها لتكتمل بالنشر الجريمة التي نسبها النص المطعون فيه الى رئيس التحرير باعتبار أن ركنها المادى هو الامتناع عن مراقبة المقال ، وأن ركنها المعنوى قد يكون فعلا عمديا أو غير عمدى .

وحيث إن ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة على هذا النحو مردود أولاك بأن الجريمة العمدية تقتضى لتوافر القصد الجنائى بشأنها – وهو أحد أركانها – علما من الجانى بعناصر الجريمة التى ارتكبها فلا يقدم عليها إلا بعد تقديره لمخاطره وعلى ضوء الشروط التى أحاطها المشرع بها ، فلا تكون نتيجتها غير التى قصد الى إحداثها شأن الجريمة العمدية فى ذلك شأن الجريمة الستى نسبها النص المطعون فيه لرئيس تحرير الجريدة باعتباره فاعلا أصليا لها ، ولا يتصور بالتالى أن تتمحض هذه الجريمة عن إهمال يقوم مقام العقد فلا يكون ركن الخطأ فيها إلا انحرافا عما يعد وفقا للقانون الجنائى سلوكا معقولا للشخص المعتاد بل هى جريمة عمدية ابتداد وانتهاء لا تتوافر أركانها ما لم يكن رئيس التحرير حين أنن بنشر المقال المتضمن قذفا وسبا كان مدركا أبعاده واعيا بأثاره قاصدا الى نتيجته .

مردود ثانيا: بأن اعتبار رئيس تحرير الجريدة فاعلا أصليا لجريمة عمدية ، ومسئولا عن ارتكابها لا يستقيم مع افتراض القصد الجنائي بشأنها وإلا كان ذلك تشويها لخصائصها .

ومردود ثالثًا : بأن ما تتواخاه كل الجرائد هو أن يكون اهتمام قرائها

جرائي السبوالعدف والعدالة

بموضوعاتها حيا من خلال تنوعها وعرقها وتعدد أبوابها وامتدادها على كامل صفحاتها مع كثرتها و وتطرقها لكل جديد في العلوم والفنون على تباليها و فلا تكون قوة الصحافة إلا تعبيرا عن منزلتها في إدارة الحوار العام وتطويره لا تتقيد رسالتها في ذلك بالحدود الإقليمية و لا تحول دون اتصالها بالأخرين قوة أيا كان بأسها و بل توفر صناعتها سواء من خلال وسائل طبعها أو توزيعها - تطورا تكنولوجيا غير مسبوق يعزز دورها ويقارنها تسابق محموم يتوخى أن تقدم الجريدة في كل اصدراتها الأفضل والأكثر أليارة لقرائها وأن تتيح لجموعهم قاعدة أعرض لمعلوماتهم ومجالا حيويا يعبرون فيه عن ذواتهم وأن يكون أثرها في وجدانهم وصلتهم بمجتمعهم بعيدا ، بل أن الصحافة بأدائها وأخبارها وتحليلاتها وما تقود رأيا عاما نتعدد صفحاتها ، ونتزاحم مقالاتها ، وتتعد مقاصدها أن يكون رئيس التحرير محيطا بها جميعا نافذا الى محتوياتها ممحصا بعين ثاقبة كل جزئياتها ، ولا يقيسها وفق ضوابط قانونية قد يدق بشانها فلا تتخذ تطبيقاتها .

ومردود رابعا : بأن المسئولية التقصيرية وفقا لقواعد القانون المدنى - وقوامها كل عمل غير مشروع الحق ضررا الغير - هى التى يجوز افتراض الحظر في بعض صورها ، ولا كذلك المسئولية الجنائية التى لا يجوز أن تكون الدليل عليها منتحلا ولا ثبوتها مفترضا .

ومردود خامسا: بأن رئيس التحرير وقد أذن بالنشر ، لا يكون قد أتى عملا مكونا لجريمة يكون به فاعلا مع غيره ، ذلك أن الشخص لا يعتبر فاعلا للجريمة إلا من خلال أعمال باشرها تتصل بها وتعتبر تنفيذا لها ، ولئن جاز القول بأن العلانية في الجريمة التي تضمنها النص المطعون فيه ، لا تتم إلا من خلال الأمر بنشر المقال المتضمن قذفا وسبا في حق الآخرين ، الإ أن مسئولية رئيس التحرير جنائيا عن تحقق هذه النتيجة ، شرطها اتجاه إرادت لاحدثها ، ومدخلها علما يقينيا بأبعاد هذا المقال ولا كذلك النص المطعون فيه ، إذ افتراض مسئوليته جنائيا بناء على صفته كرئيس تحرير يتولى شئون الجريدة باعتباره مشرفا عليها ، فلا يكون مناطها إلا الإعمال في إدارتها حال أن الإهمال والعمد نقيضان لا يتلاقيان ، بل أن رئيس تحرير الجريدة ، يرزل دون غيره مسئولا عما ينشر فيها ، ولو تعددت أقسامها ، وكان لكل منها محرر مسئول يباشر عليه سلطة فعلية .

وحيه أنه متى كان ما تقدم ، فإن النص المطعون فيه يكون مخالفا

| دار العدالة |                                 | جرائم السب والقذف |
|-------------|---------------------------------|-------------------|
|             | ٦٦ ، ٦٧ ، ٨٦ ، ١٦٥ من الدستور . | لأحكام المو اد    |

وحيث إن صور الإعفاء من المسئولية الجنائية لرئيس التحرير - الستى قررها الفقرة الثانية من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات - لا يتصور تطبيقها إلا إذا كانت هذه المسئولية صحيحة ابتداء وفقا لأحكام الدستور ، فإن إبطال فقرتها الأولى وزوالها يستتبع سقوط فقرتها الثانية ، فلا تقوم لها قائمة.

## فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

أولا : بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات ، من معاقبة رئيس تحرير الجريدة - أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير - بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته .

ثانيا: بسقوط فقرتها الثانية

جرائم السب والقذف



# التعويض المدنى عن البلاغ الكاذب

ينبغى المنفرقة بين أمرين أولهما أن تكون الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد المسبلغ من النيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب أو من المبلغ ضده بالطريق المباشر فإن الحكم الجنائي الذي يصدر بالإدانة تكون له حجية أمام المحكمة المدنية لأن المحكمة أسست قضاءها على كذب البلاغ وهي مسألة أولية كانت ضرورية و لازمة للقضاء بالبراءة وتلتزم به ويكون قد أثبتت وقوع خطا من المبلغ وضرر أصاب المبلغ ضده ورابطة السببية بينهما ولا يتبقى أمامها إلا أن تقدر التعويض الذي تراه مناسبا لجبر الضرر ، أما إذا صدر الحكم ببراءة المتهم المبلغ فقد يكون الحكم الجنائي حجة على المحكمة المدنية إلا أنه إذا صدر الحكم الجنائي بالبراءة لعدم توفر القصد الجنائي فإن هذا لا يمنع من بحث المحكمة المدنية الخطا المدني الذي يتمثل في التسرع في الاتهام أو في الرعونة وعدم التبصر من المبلغ .

الحالـة الثانية ألا تكون الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد المبلغ واقام المحبلغ ضده دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية فإنه يتعين عليها فى هذه الحالـة أن تبحـث أركان دعوى المسئولية من خطا وضرر ورابطة السببية بيد نهما ويتمثل الخطأ فى أحد أمرين الأول: أن يكون التبليغ قد صدر بغية الكـيد والـنكاية بالمبلغ ضده ، والثانى: أن يثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احبياط أما إذا تبين المحكمة أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذى أبلغ عنه وقامت لديه شبهات تبرر التبليغ فلا يقوم ركن الخطأ فى هذه الحالة ويكون رفض الدعوى أمرا محتوما .

ومن البديهي أنه يجوز لمن أبلغ ضده وهو المضرور أن يدعى مدنيا بطلب التعويض أمام المحكمة الجنائية وذلك بالقيود والشروط التي بسطناها في الادعاء المدنى أمام القضاء الجنائي .

والقرار الصادر من النيابة العامة في جريمة البلاغ الكاذب بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ التحقيق لا يقيد لمحكمة المدنية إذا رفعت أمامها دعوى التعويض وأن كان القرار الأول فقط يقيد النيابة العامة والقضاء الجنائي إذا أصبح نهائيا .

وقد قضت محكمة النقض بأن: المادة (٢٥) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصبها على أن "لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد

ورائم السب والقذف ماموري الضبط القضائي عنها " ، مما مفاده أن ابلاغ النيابة العامة أو أحد ماموري الضبط القضائي بما يقع من تلك الجرائم يعتبر حقا مقررا لكل شخص و لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له ، واستعماله ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض . لما كأن ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه " بعد شكوى زوج المستأنف عليها الثانية - الطاعنة الثانية - الثابتة بالتحقيقات ٧٨٤ لسنة ١٩٧٤ جنح أمن الدولة مصر الجديدة وحفظها ، عاود المستأنف عليه الأول - الطاعن الأول - الإبلاغ لنيابة شرق القاهرة في ١٩٧٦/١٠/٧ .. بــل نقــدم بعــد رفع دعوى التعويض ببلاغ في الشكوى رقم ٧٣ السنة ۱۹۷۸ إداري مصر الجديدة .. بل نشر بالعدد ۷۹۸۷ في ١٩٧٥/١١/٥ بالجمهورية تحقيقا صحفيا عن بلاغ المستأنف عليه الأول للمدعى الاشتراكى ونشر بالعدد ٥٣٠٥ من ذات الجريدنهاة الصادر في ١٩٧٦/٩/٢٣ وبالصفحة الأواسى صورة فوتوغرافية للمستانف عليها وكتب تحتها اسم وعبارة دفعت ٢٠٠ جنبه خلو رجل ضمن ما قيل أنه بلاغات للمدعى الانستراكي عن الخلوات واستكمل في ص٣ من العدد بأقوال نسبت لشقيقها المســـتانف عليه الأول من أن شقيقته وزوجها دفعا خلو رجل لمالكة العقار وقـــدره ٢٠٠ جنـــيه ، فكل هذه البلاغات والنشر بعد حفظ التحقيق في بلاغ زوج المستانف عليها الثانية في ١٩٧٤/١١/٢٣ ، بل أن بتحقيقاتها تناقض الشهود فيها بصند من حضر دفع الخلو ومن دفعه ، ولا شك أن أفعالهما هذه المتمــنلة فـــى الـــبلاغات والنشــر بالجريدة أساءت الى سمعة المستأنفة – المطعـون عليها – وأظهرتها بمظهر المستغلة التي تخالف القانون بتقاضى خلــو رجــل بمـــا أضــر بها ضررا أدبيا ، كما أنه كبدها جهد ومصاريف النقاضي والاستجوابات بما يلزمان معه بجبره ، وكان مؤدى ذلك ، أن الحكم المطعـون فيه اعتبر أن تقديم البلاغ من زوج الطاعنة الثانية ثم تكراره من الطاعن الأول ، بمثابة انحراف في استعمال الحق مقترنا بسوء القصد ، وإذ كانــت المطالبة بالتعويض بأنه خطأ ونفي هذا الوصف عنه هو من المسائل الـــتى يخضـــع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وكان مقتضى المادة الرابعة من القانون المدنى ، أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح سندا لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية ، ولا يكفى لإثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذي يعتبر من الحقوق المباحة للافراد ، ولا يترتب على استعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها ، وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد ، هذا

مرانم السبوالغذف مسئولين عن الحكم المطعون فيه خلص الى اعتبار الطاعنين مسئولين عن السيع أن الحكم المطعون فيه خلص الى اعتبار الطاعنين مسئولين عن الستعويض استنادا الى مجرد نشر الوقائع أنفة الذكر في جريدة الجمهورية دون أن يعرض الحكم الى نسبة هذا الفعل اليهما أو تداخلهما فيه لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه . (نقض ١٩٨١//

 العيب الذي له أثر على تقدير المحكمة في المساءلة عن التعويض □ فقد قضت محكمة المنقض بأن : يكفي لعدم مساءلة من ابلغ كذبا عن الـتعويض عن الواقعة التي أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام وتؤدى الـــى اعــنقاده بصحة ما نسبه له . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه نقلًا عن الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال الى أسبابه أن هذا الحكم الأخير أقام قضاءه بمساءلة الطاعن مدنيا عن التعويض على قوله " أنه قد ثبت من مستندات المستأنف - المطعون عليه - أن المستأنف ضده الثاني – الطاعن الثاني – قد تقدم ببلاغ الى نيابة العطارين بتاريخ ١٢/٥/١/ ١٩٧٥ قــرر فيه أن المستأنف مزور لعقد بيع وأن التزوير قد ثبت في حقه وهذا على خلاف الحقيقة .. ومما يؤيد سوء نيته قيامه بتكليف خبير من قسم أبحسات النزيسيف والستزوير لإجسراء مضساهاة توقيع المالكة دون انباع الإجسراءات القانونسية في هذا الشأن ومن بلاغه المقدم الى نيابة العطارين علمى ما انتهى إليه الخبير المذكور قبل أن تتثبت الجهة القضائية المختصة فيما إذا كمان هناك تزوير حقيقة من عدمه ثم قذف بعبارات صريحة في بلاغــه فــى حق المستأنف بارتكابه جريمة التزوير – باصطناع عقد بيع ابــندائـى مؤرخ ١٩٥٦/٥/١٢ منسوب فيه صدور توقيع من المالكة الغائبة ببسيع الفيلا في غفلة من بيت المال والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع وقيامه بالتسجيل - وأنه قد نتج من هذا البلاغ والقذف في حق المستانف ضرر أدبى له يتمثل فيما اصابه في سمعته وشرفه بين زملائه الحامين والقضاة واعضاء النيابة وموظفي النيابة العامة الذين تداولا البلاغ الأمر الذي يعود على المستأنف بأبلغ الضرر ، وكان الطاعنان قد استأنفا هذا الحكم وقام استئنافهما – وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه. - على أنه قد ثبت من المستندات المقدمة فيهما أنه قامت لدى الطاعن الثاني شبهات تبرر اتهام المستأنف عليه بالتزوير ، إذ أن هذا الأخير أبلغ المسئانف ضده الثاني في ١٩٧٠/٥/١٠ بأن العقار المذكور ليس به مالك وان جمعية الشهيد ..... ترغب في شرائه وفي ٢٧/٥/٢٧ أبلغت الإدارة وانم السب والقذف \_\_\_\_\_\_ دار العداا

العامــة بيــت المال المستأنف ضده بالإفراج عن العقار وتسليمه له بصفته وكميلا عن ..... ثم أبلغه في ١٩٧٣/١٢/٢١ باعتبار قرار الإفراج كأن لم يكن بعد أن ثبت تزوير العقد المؤرخ ١٩٥٦/٥/١٢ وفي خلل سنة ١٩٧٠ الـتى أبلغ فيها المستأنف ضده بأن هذا العقار لا مالك ظاهر له أقام دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد المنسوب صدوره من المالكة ...... الى .....برقم ٣٣٩٧ سنة ١٩٧٠ مدنى اسكندرية الابتدائية وقد قرر المستأنف ضده بتحقيقات النيابة بانه كان وكيلا عنه قبل رفع الدعوى المذكورة بعدة سنوات ثم أقام المستأنف ضده الدعوى رقم ٣٦١ سنة ١٩٧١ مدنى الاسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في ١٩٦٧/٧/١ المتضمن بيع موكله المذكور ذات العقار وهذا يتعارض مع ما أبلغ به في ١٩٧٠/٥/١٠ بأن العقار المذكور ليس له مالك ظاهر " " ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أيد الحكم الابتدائي أخذا بأسبابه أضاف إليها قوله " أنه لم يثبت من المستندات المقدمة من المستأنفين في الاستثناف رقم ٣٠٦ سنة ٣٣ ق (الطاعنان) أن المستانف ضده – المطعون عليه – هو الذي اقام دعوى صحة ونفاذ العقد المؤرخ ١٩٥٦/٥/١٢ نيابة عن المشتري الصادر له هذا العقد والذي قيدت النيابة العامة ضده بتزوير هذا العقد واستعماله ، وكما انه لم يثبت من تحقيقات النيابة أن المستأنف ضده كان علمي علم بالمتزوير المنسوب الى المشترى المذكور وأن واقعة شراء المستانف ضده لهذا العقار من ذات المشترى لا تبرر اتهامه بتزوير العقد سالف الذكر ولا تؤدى الى اثارة الشبهات حوله خاصة وأنه قد أبلغ الطاعن الأول في ١٩٧٠/١٠/١٠ بأنه علم بعد أن المبلغ إدارة بيت المال بالاسكندرية في ١٩٧٠/٥/١٠ بأن العقار المذكور لا مالك له ظاهر بأن ... قد اشترت هذا العقار من مالكته بمقتضى عقد البيع المؤرخ ١٩٧١/٥/١٢ وأنــه يزعم شراء هذا العقار منه على أن يكون تاريخ التعاقد ١٩٦٧/٧/١ كر غبة البائع وطلب من الطاعن الأول ابلاغه بما اذا كان له اعتراض قــانوني بشــان اتمام البيع من عدمه هذا فضلا عن أن المطعون عليه قرر بتحقيقات النيابة أنه عندما أبلغ بأن العقار المذكور لا مالك له ظاهر لم يكن يعلم بان .... قد اشترى هذا العقار وأن محام آخر قد تولى أمر هذا العقد • مما مفاده أن الحكم أسس قضاءه بمساءلة الطاعنة مدنيا عن التعويض عن الواقعة الني أبلغ بها الطاعن الثاني ضد المطعون عليه على عدم ثبوت علم المطعــون بتزوير العقد الذي اشترى به البائع له العقار من مالكته الأصلية وعلم أنمه لم يثبت من الأوراق أن المطعون عليه هو الذي رفع الدعوى بطلب صلة ونفاذ العقد المذكور لصالح موكله الذي تصرف له في العقار

\_\_\_ دار العدالة بالبيع بعد ذلك ، دون أن يعن بتمحيص دفاع الطاعن المذكور - الذي أورد مضمونه بمدوناته على نحو ما سلف بيانه - والمؤسس على أنه قامت لديه شبهات تبرر بلاغه ضد المطعون عليه فإنه يكون قد حجب نفسه عن بحث مدى كفاية هذه الشبهات في تبرير صحة اعتقاد الطاعن الثاني بصحة ما نسبه للمطعمون عليه والتي لو صحت لتغير بها وجه الرأى في الحكم في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتحقيقات النيابة العامــة فـــى القضية رقم ٣١٥ لسنة ١٩٧٦ جنح المنشية التي كانت مقدمة للمحكمة المطعون في حكمها أن المطعون عليه قرر لدى سؤاله فيها أنه هو الـذى رفع الدعوى لصالح موكله ...... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩٥٦/٥/١٢ المنسوب صدوره له عن العقار من مالكته الاصلية في حين ذهب الحكم المطعون فيه الى انه لا يبين من المستندات المقدمـــة مـــن الطاعنين ان المطعون عليه هو الذي اقام الدعوى المذكورة لصالح موكله ...... الذي قيدت ضده النيابة العامة الواقعة بتزوير هذا العقــد واســتعماله – وكان لهذا العيب أثره على تقدير المحكمة في مساعلة الطاعنين عن التعويض فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن . (نقض ١٩٨٠/٣/١١ سنة ٣١ الجزء الأول ص٥٧٧)

■ حالة لا يتوافر في ما سوء النية " فقد قضت محكمة النقض بأن: السنص في المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لكل من علنم بوقوع جريمة ويجوز النيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي عنها " " والنص في المادة ٢٦ من القانون المشار إليه على أنه " يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تادية عمله أو بسب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز النيابة العام رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائي " ، يدلا على أن ابلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم الستى يجوز النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب ليعتبر حقام مقررا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أرجاء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت

جرائم السب والقذف كــذب الواقعـــة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنسيل والسنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه . لما كان ذلك ، وكسان البين من مدونات الحكم المطعون ضده تحت اشرافه فيه قد أبلغ النيابة العامة في ٩٦٨/٤/٢١ ابواقعة اكتشاف العجز في عهدة المطعون ضـــده ، وأن هذا التبليغ لم يقه فور اكتشاف العجز في نوفمبر سنة ١٩٦٧م بــل جــاء بعــد أن تأكد له وجود العجز بعد مراجعة العهدة بمعرفة إدارة حســابات الشركة بأسوان ومراجعة إدارة الحسابات العامة للشركة بالقاهرة الــتى أقــرت بدورهـــا وجود العجز وبعد اجراء تحقيق مع المطعون ضده بمعـــرفة الشركة في أسباب هذا العجز " ومن ثم فلا تثريب على المبلغ إذا البلغ النبيابة العامية بواقعية اعتنقد بصحتها وتوافرت له من الظروف والملابسات الدلائل الكافية والمؤدية الى اقناعه بصحة ما نسب الى المطعون ضـــده ، ولما كان تكييف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية يعتبر من المسائل القانونية الني تخضع لرقابة محكمة النقض ، فإن الحكم المطعــون فيه إذ خالف النظر المتقدم ذكره واعتبر واقعة ابلاغ مدير فرع الشركة الطاعنة بأسوان عن هذا العجز الذى اكتشف في عهدة المطعون ضده مكونا لركن الخطأ لانطوائه على تسرع ورعونة فإنه يكون قد أخطأ في القانون ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ركن أيضًا في قضائه بمساعلة الشركة الطاعنة على مخالفتها للأصول المتبعة والأسس الحسابية السليمة بإغفالها واسقاطها المدة من ١٩٦٧/٧/١ حتى ١٩٦٧/٧/٩ من عملية جرد عهدة المطعون ضده وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد ركن في دعواه الى تسرع الشركة الطاعنة في الابلاغ ضده دون تحوط ولم ينع عليها بمخالفة الأسس الحسابية السليمة في عملية جرد عهدته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ركن في قضائه الى تلك الواقعة يكون قد أخطأ في القانون ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس لمحكمة الموضوع اقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى متى كان أساسها خطأ يجب اثباته إذ أن عبء اثبات الخطأ يقع في هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور . لما كمان ما تقدم فإنه وقد ثبت خطأ الحكم في الواقعتين المكونتين لركن الخطأ الذي أقام عليه مساءلة الشركة الطاعنة تقصيريا فإن الحكم المطعون فيه يكون متعينا نقضه

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الحكم الابتدائى قد اصاب صحيح القانون إذ قضى برفض دعوى المطعون ضده لانتفاء ركن

جرائم السبوالغذة \_\_\_\_\_ دار المدالة الخطا في جانب مدير فرع الشركة الطاعنة بأسوان الذي قام بالإبلاغ عن واقعـة العجـز فـي عهدة المطعون ضده الذي يعمل محت اشرافه لاعتقاده بصحة هـذه الواقعة وتوافر الدلائل والشبهات لديه على صحة تبليغه وأن رائجـه فـي التبليغ هـو الحرص على أموال الشركة ، فإنه يتعين رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف . (نقض ١٩٧٩/٥/١ سنة ٣٠ العدد الثاني ص٢٣٦)

# التعويض عن انتهاك حرمة المنازل

تـنص المـادة (١٢٨) من قانون العقوبات على أنه " إذا دخل أحد الموظفين أو المسـتخدمين العموميين أو أى شخص مكاف بخدمة عمومية اعـتمادا علـى وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحـوال المبينة فـى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه ".

- ♦ وقد قصد المشرع من تجريم هذا النعل هو صيانة حرمة المنازل التي
   كفلها الدستور المصرى .
  - يتتمثل أركان هذه الجريمة في:

### الأول : صفة الجانى

#### والثاني : الدخول

يشترط أن يكون الموظف قد دخل المنزل ، ويلاحظ ان المشرع قد عاقب على الدخول فى المنزل ولم يعاقب على البقاء فيه ناسجا فى ذلك على منوال المشرع الفرنسى ، ويترتب على ذلك أن الموظف إذا دخل المنزل دون معارضة صاحبه فلا عقاب عليه اذا بقى فيه رغم معارضته وينتقد الشراع الفرنسيون قانونهم فى هذه النقطة اعتمادا على أن البقاء فى المنزل شأنه تماما كالدخول فيه .

جرائم السب والقذف دار العدالة

### الثالث: المنزل

و هــو كــل محل يستعمله الشخص كمسكن له بصفة دائمة أو مؤقتة وليس بلازم أن يكون مملوكا لمن يسكنه بل يكفى أن يكون له حق الإقامة فيه باية صفة سواء أكانت دائمة أو مؤقتة .

وقد قضت محكمة النقض بأن: يقضى الأمر العالى الصادر في ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ الخاص بالحجز الإداري لتحصيل الضرائب بأنه لا يجوز توقيع هذا الحجز إلا بعد إعلان ورقة تتضمن التنبيه على الممول بالدفع وإنداره بالحجز ، وعلى ذلك فالصراف الذي يدخل منزل ممول ليحجز منقولاته لتحصيل الضرائب من غير أن يسبق إعلان الممول يعاقب طبقا للمادة (١١٢) عقوبات قديم لأنه لم يراع القواعد المقررة في القانون . (٢٢/ ١٩١٧/٤ المجموعة الرسمية س١٨ ق٧٦ ص١٣١) وبأنه " إذا دخل ضابط منزلا بغير إذن واستعمل القوة ثم ادعى أنه دخل بحسن نية لضبط متهم متلبس بجريمة ، واتضح أنه لا يوجد هناك جريمة فيعتبر أنه ارتكب الجريمة المنصــوص عليها في المادة (١٢٨) عقوبات . (نقض ١٩١٧/٤/٢٢ مشار إليه في عماد المراجع للاستاذ عباس فضلي ص٢٢٥) وبانه " للمنزل حرمة تمنع دخولها بغير رضاء أصحابها أو بغير إنن من السلطة القضائية المختصـة أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، والقانون يحرم دخولها فـــى غـــير هذه الأحوال ويعاقب فاعله " فدخول رجال الضبطية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إنن السلطة القضائية . محظــور .... وما يُسفر عنه باطل لاعتماده على أمر تمقته الأداب وهو في حـد ذاته جريمة منطبقة على المادة (١٢٨) عقوبات . (نقض ٣ق ٢/٢٧/ ۱۹۳۲ ونقض ۹۹۰ لسنة ٤ق جلسة ١٩٣٤/٣/١٧)

### والرابع : الدخول رغم إرادة المجنى عليه

أى أن يكون المجنى عليه قد اعترض الموظف ولم يعبأ الأخير باعتراضه ، ويكفى معارضة الساكن دون حصول مقاومة مادية من جانبه لاعتبار الدخول غير قانونى .

### والخامس : عدم وجود مسوغ شرعى

فــــلا عقـــاب على دخول المنازل إلا إذا كان ذلك فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه .

ورائم السب والقذف \_\_\_\_\_ مار العدالة

وقد قضت محكمة النقض بأن : كل تغيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة حيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلا ولا يصح الاعتماد على شهادة من أجراه ولا على ما أثبتوه في محضرهم أثناء هذا النعتيش لأن ذلك مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفا للقانون ، بل هو في حد ذاته معاقب عليه قانونا بمقتضى المادة (١٢٨) عقوبات . (طعن ١٢١٠ لسنة كق جلسة ١٣١٠/٦/١١)

### والسادس: القصد الجنائي

هذه الجريمة عمدية يلزم لتوافرها القصد الجنائى أى يجب أن يتوافر لدى المتهم العلم والإرادة .

وترتيبا على ما سبق يلتزم كل من ينتهك حرمة المنازل بالتعويض المدنى شريطا أن يثبت الخطأ والضرر الذي وقع عليه .

التعويض عن أخذ منقول قهرا

# التعويض عن أخذ منقول قهرا

تتص المادة ۱۳۲ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أة بثمن بخس مأكولا أو علفا يحكم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهود أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعرل فسى الحالتين فضللا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.

وقد أراد المشرع بهذا النص ألا يسئ الموظف أو المستخدم العمومى سلطته بأن يتعدى حدودها وذلك حفاظا على الناس وخوفا من قهر وإساءة استعمال السلطة لكي يكون هناك توازن في المجتمع .

### أركان هذه الجريمة :

- تتمثل أركان هذه الجريمة في ركنين الأول مادي والثاني معنوى:

## الركن الأول المادي:

الركن المادة يتكون من العناصر الأتية:

١- عنصـر مفـترض في شخص فاعل الجريمة هو صفة الموظف أو

المستخدم العمومي .

 ٢- استيلاء الفاعل حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم فى طريق مأموريته على مأكول أو علف دون رفع أى مقابل له ولو فى صورة ثمن بخس وهذا سلوك مادى بحت .

وواضح المراد بالمأكول والعلف ، فالأول يأكله الفاعل والثاني يأكله المحسان الذي يسير به الموظف أو المستخدم في طريق مأموريته . (رمسيس بهنام)

### والثاني معنوي:

وعلى ذلك يحق للمضرور الرجوع على المدعى عليه بتعويض مدنى مناسب ويراعى فى هذا التعويض مدى الضرر الذى وقع عليه وقيمة المنقول الذى أخذ منه قهرا عنه

### التعويض عن شراء عقار أو منقول قمرا أو الاستيلاء عليه

#### دون حقّ أو الإكراه على بيعه

تنص المادة (١٣٠) من قانون العقوبات على أنه "كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر الشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشئ المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا .

- وتقوم هذه الجريمة على ركنين الأول مادى والثانى معنوى والركن المادى يتكون من العناصر الآتية :
- (١) عنصر مفترض في فاعل الجريمة هو صفة أو المستخدم العمومي أو المكلف بخدمة عمومية.
- (۲) سلوك مسادى بحت يختلط به سلوك مادى ذو مضمون نفسى هو شراء عقار أو منقول قهرا عن صاحبه ، أو سلوك مادى بحت يتمثل في

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_\_ دار العدالة

(٣) أن يصدر هذا السلوك على أية صورة من صوره الثلاثة من فاعل الجريمة اعتمادا على سطوة وظيفته.

والعنصــر المفترض في شخص الفاعل هو أن تكون متوافرة به صفة الموظف أو المستخدم العمومي أو المكلف بخدمة عمومية .

والعنصر الثاني في الركن المادي أن يتخذ هذا الفاعل سلوكا على صورة من صور ثلاثة حددها النموذج القانوني للجريمة في نص التجريم.

الصورة الأولى: أن يقهر الفاعل صاحب العقار أو منقول على بيع هذا المال له . والقهر هنا قد يكون مادياً في صورة الإمساك بيد المالك كى يوقع قهرا على عقد بيع للعقار معد سلفا . وقد يكون معنوياً في صورة تهديد المالك بضرر إجرامي جسيم كقتله أو قتل عزيز عليه أن لم يوقع ، فيحدث من التوقيع بيده تأثراً بهذا التهديد . أما شراء المنقول قهراً ، فيكفى فيه أن يضع الفاعل يده على المنقول وينتزعه بالقوة من صاحبه نظير ثمن ما يتركه له ، فيتم بذلك شراؤه للمنقول .

والصورة الثانية : هي استيلاء الفاعل بدون حق على عقار أو منقول لغيره ، بأن يحتل العقار ويقيم عليه منشآت كمالك أو يأخذ المنقول ، دون أن يدفع على أى الحالتين مقابلاً للمالك .

والصورة الثالثة: أن يكره الفاعل مالك العقار أو المنقول على بيعه لشخص معين ، إما لكواها ماديا بطريق الإمساك بيد المالك والتوقيع بها قهرا على عقد معد سلفاً مذكور فيه بيع العقار إلى شخص معين ، وإما لكراها معنويا يوقع فيه المالك بيده طليقة على العقد المعد هكذا ولكن تحت تأثير تهديد ، أو تهديد عزيز عليه بالقتل .

وإكراه مالك المنقول على بيعه إلى شخص آخر ، يكون بانتزاع المنقول من حيازته دون رضاء منه وتسليمه إلى شخص آخر ، مع ترك الثمن المقابل للمنقول ولا يكفى أن تتحقق من جانب الفاعل الموظف أو المستخدم العمومى أو المكلف بخدمة عمومية صورة من هذه الصور الثلاث السالف بيانها ، وإنما يجب لاكتمال الركن المادى كما وصفه نموذج الجريمة في القانون ، أن يسلك الفاعل على صورة من تلك الصور بناء على سطوة

جرانم السبوالقذف ما المحالة على المركن المادى هذا العنصر ، وكان الظاهر وظيفته . في الركن المادى هذا العنصر ، وكان الظاهر للمجنى عليه أن الفاعل شخص عادى مجرد من الصفة العامة ، لا تتوافر الجريمة التى نحن بصددها .

### • الركن المعنوى:

هــو القصد الجنائى ، أو انصراف إرادة الفاعل إلى الشراء قهرا أو إلى الاستبلاء دون حق أو إكراه المالك على البيع إلى شخص ما .

# التعويض في حالة القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق:

تنص المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات على أنه "كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

## • أركان هذه الجربجة:

# رکن مادی وآخر معنوی

# الركن الأول : المادى :- القبض بدون وجه حق :

واضح من نص المادة أن القانون قد تطلب توافر عنصرين في هذا الركن: (١) القبض . (٢) عدم المشروعية .

### • القبض:

عبر نص المادة محل التعليق عن هذا العنصر بالقبض أو الحبس أو الحجر ويراد بالقبض حرمان الشخص من حرية التجول دون تعليقه على قضاء فترة زمنية معينة «بخلاف الحبس أو الحجز إذ يقتضيان هذا الحرمان الفيرة من الزمن. وتشترك هذه الأفعال في تحقيق معنى واحد هو حرمان الشخص من حريته طال الأمر أو قصر . ويكفى نظر القانون وقوع إحدى هذه الأفعال .

ولما كان كل حبس أو حجز يقتضى بحكم اللزوم حصول القبض . فإن لفظ القبض يكفى وحده للتعبير عن قصد المشرع من هذا العنصر . ويتعين في القبض أن يؤدي إلى حرمان المجنى عليه تماماً من حريته في هوائم السبوالقذف المدالة المد

و لا عبرة بمكان القبض فيستوى إيداع المجنى عليه فى سجن عام أو فسى مكان خاص أو باقتياده إلى الشرطة أو بمنعه من مغادرة مسكنه ، و لا يشترط فى القبض أن يوضع الشخص فى مكان ثابت ، بل يتحقق بحبسه فى سيارة نقل أثناء سيرها ، أو نقله على غير إرادته من مكان إلى أخر ، و لا عـبرة أيضا بوسيلة القبض ، إذ يستوى استعمال الإكراه أو دون ذلك من الوسائل أو بمجرد إصدار أمر شفوى إلى المقبوض عليه كل ما يشترط هو أن يكون القبض قد جاء على غير إرادة المجنى عليه ،

وقد قضت محكمة النقض بأن: الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تم من قبل وقوع الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة هذا الاشتراك يستوى في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة ، فإذا كان الحكم قد دان المنيم بالاشتراك في القبض على المجنى عليه وحجزه ودلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لإعادة المجنى عليه وقبضه الفدية بالفعل والتراخي في تبليغ احادث ، فإن ذلك لا يؤدي إلى قيام الاتفاق والمساعدة في مقارنة الجريمة ". ( الطعن ١٣٧٩ لسنة ٢٥ جلسة ١٩٥٦/٢/٢٧ س ٧ ص ٢٦٤ ) وبانـــه " جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة ( ١٢٩ ) من قانون العقوبات لم يعن إلا بوسائل العنف الذي لا يبلغ القبض علَى الناسُ وحبسهم فقد وردت هذه المادة ضمن جرائم الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين الفراد الناس في الباب السادس من الكتاب الثاني الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية " أما المادنين ( ٢٨٠ ـ ٢٨٢ ) من هذا القانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدمن وجه حق فسى الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التي تحصل لأحاد الناس ، وفي هذه المفارقة بين العناوين التي اندرجت تحتَّها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عد الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو الجبس أو الحجر من الجرائم التي نقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف " ( نقض ١٩٦٤/٢/٨ طعن ١٢٨٦ سنة ٣٤ ق السنة ١٥ ص ٨٠٥ ) وبأنه " القبض على شخص هو امساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر على قضاء فترة زمنية معينة ( الطعن رقَم ٢١٢ لسنة ٢٩ ق جلسة ٢٧/٤/٩٥ لسنة ١٠ ص ٤٨٢)

جرائم السب والقذف مار العدالة

### عدم الشروعية :

رسم قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين المكملة له الأحوال المتى يجوز فيها القبض قانونا على الأشخاص وحدد الشروط الموضوعية والشكلية التي يتعين إفراغ هذا العمل وفقا لمها .

وقد يتم القبض كوسيلة للتأديب أو التعليم وعندئذ توقف مشروعيته على تجاوزه حدود استعمال حق التأديب أو التعليم . وبوجه عام فإن القبض يعتبر مشروعا إذا تم استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر قبضاً غير مشروع الامتناع عن الإفراج عن المقبوض عليه حين يتعين الإفراج عنه قانونا .

وتقسع هذه الجريمة بحرمان الشخص من حريته وتستمر طالما استمر هذا الحرمان .

وقد قضت محكمة السنقض بأن : إثبات الحكم حسن نية المتهم بالحسبس بدون وجه حق استناداً إلى أنه لم يصدر عن هوى في نفسه وإنما كـــان يعتقد مشروعيته وأن إجراءه من اختصاصه بصفته قائماً بأعمال نقطة الشرطة والمسئول عن الأمن فيها وأنه اضطر إلى ذلك لمنع وقوع جرائم أخرى وتعليله اعتقاد المتهم بضرورة ما فعله بأسباب معقولة وانتهائه إلى تبرئــته مــن تهمة القبض يكون صحيحاً . (نقض ١٩٧٢/٥/١٥ مجموعة أحكام النقض لسنة ٢٣ ص ٧٢٤ ) وبأنه " متى كان الثابت من بيان واقعة الدعــوى أن المتهم اعترف لرجلي البوليس الملكي بإحرازه المخدر وإخفائه في مكان خاص من جسمه فاستصحباه باعتبارهما من رجال السلطة العامة إلى أقرب رجل من رجال الضبطية القضائية فإنه لا يصح القول بأنهما تعرضا لحريته بغير حق " ( نقض ١٩٨٥/٣/١٧ طعن رقم ٢٢ سنة ٢٨ ق لسنة ٩ ص ٣٠٠ ) وبأنه " المادة ( ٢٨٠ ) من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص أو بسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصــين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح . أما المادة ( ٢٨٢ ) فتنص في الفقرة الأولى على أنه إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة ( ۲۸۰ ) من شخص تزينا بدون وجه حق بزى مستخدمي الحكومــة أو اتصــف بصفة كاذبة أو إبراز أمرا مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة فإنه يعاقب بالسجن ، كما تنص في الفقرة الثانية على أنه يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية . ولما كان القبض

جرائم السب والقذف دار العدالة

على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرماته من حريته فترة من الزمن ، وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتا طال أو قصر فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص في التحرك – سواء عد ذلك قبضا أو حبسا أو حجزا – معاقب عليه في كلتا المادتين ( ٢٨٠ ، ٢٨٢) فتوقع عقوبة الجنحة في الحالمة المبينة في المادة الأولى وعقوبة الجناية في الأحوال المبينة في المادة الأنية بفقرتها والقول بغير ذلك يتجافي مع المنطق في حالة القبض مع المنطق من الحجز والحبس " ( جلسة ١٩٤٤/٥/١ طعن رقم ١٠٠٩ سنة السنة ٢٦ ق جلسة ٢١/١/١ لسنة ٢٦ ق جلسة ٢/٧/١

## القصد الجنائي :

تنطلب هذه الجريمة قصدا جنائيا عاما ، هو اتجاه إرادة الجانى إلى حرمان المجنى عليه من حريته في التجول دون وجه حق مع علمه بذلك وإذا توافر القصد الجنائى ، وقعت الجريمة دون عبرة بالباعث على إرتكابها . (انظر في كل ما سبق الدكتور أحمد فتحى سرور ) .

## الستعويض في حالتى الاعتداء على حسرمة المحادثات الشخصية والمراسلات الخاصة ونشر وقاتع خاصة:

تعدد المحادثات الشخصية والاتصالات الهاتفية من عناصر الحق في الحدياة الخاصة . ففي هذه الأحاديث يثق المتحدث بشخص المتحدث إليه ويطمئن إليه ، فيطلق لنفسه العنان ويهمس إليه بخفاياه دون حرج أو خوف من سماع الأغيار ، معتقدا أنه في مأمن من استراق السمع .

ولقد نظم المشرع حماية لثلاثة أنواع من الجرائم : جريمة الحصول على الحديث أو الصحورة ، وجريمة إذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند موجريمة التهديد بالإفشاء وذلك في المادئين ٣٠٩ مكررا (١) على النحو التالى :-

- (أ) جريمة استراق السمع أو نقل أو تسجيل المحادثات الخاصة . المادة ٢٠٩ مكررا الفقرة (أ) .
- (ب) جريمة التقاط أو نقل صورة للمجنى عليه دون إذنه المادة ٣٠٩ مكررا فقرة (ب)

جرانم السبوالقدف \_\_\_\_\_ دار المدالة (جـ ) جريمة استعمال التسجيل أو المستند أو التهديد بإفشاء محتوياته : مادة ٣٠٩ مكررا (أ) الفقرتان الأولى والثانية .

كذلك تعتبر الرسائل أيا كان نوعها ترجمة مادية لأفكار مادية لأفكار شخصيية ، أو أراء خاصة لا يجوز لغير مصدرها ومن توجه إليه الإطلاع عليها ، وإلا كان في ذلك انتهاك لحرمة المراسلات وبالتالي انتهاك الحياة الخاصة ، مما يخول للمرسل والمرسل إليه الرجوع عليه بالتعويض .

كذلك يعد نشر وقائع شخصية عن شخص ما اعتداء على حقه فى الحياة الخاصة يخول له الحق فى اللجوء إلى القضاء المدنى . ويلزم أن يكون إفشاء الحياة الخاصة عن طريق النشر على الجمهور ، سواء أتم هذا النسر عن طريق أخر و لا ينظر إلى النسر عن طريق أخر و لا ينظر إلى الطريقة التي تم بها الحصول على المعلومات . ويجب أن تكون الوقائع المنسورة خاصة ، فليس لأحد أن يشكو من نشر معلومات عنه يعرفها الجمهور وأن يكون النشر مثيرا لاعتراض الشخص العادى .

ويدخل فى هذا المعنى أيضا نشر وقائع تشوه الحقيقة فى نظر الناس . (راجع ما سبق شرحه فى القسم الأول وانظر التعويضات لشريف الطباخ والدناصورى والشواربى )

### التعويض في حالة انتماك حق الإنسان في صورته:

الصورة المعاقب على التقاطها أو نقلها بمقتضى المادة ٣٠٩ مكررا من قانون العقوبات هى تثبيت أو رسم قسمات شكل الإنسان بالضوء على دعامات مادية أيا كانت ، إذ لا يحمى القانون سوى الإنسان ، أما الأشياء أيا كانت أهميتها أو الضرر الناجم عن تصويرها ، فلا تدخل فى نطاق الحماية المقررة بهذا النص .

ويشترط أن يستخدم ملتقط الصورة جهازاً من الأجهزة أيا كان نوعه وذلك تعبيراً عن ضرورة قيام الفعل بإحدى الوسائل الفنية ، فلا مسئولية في حالة رسم صورة للشخص مهما بلغت دقتها أو نحت تمثال له ، لأن هذه الوسائل مجرد أدوات و لا تعد من قبيل الأجهزة التي تطلب الشارع لمن يقع بها الفعل .

كما أن اختلاس النظر إلى شخص من نقل ثقب باب مسكنه أو مراقبته بمنظار مقرب ، أفعال لا تقوم بها الجريمة " ولا يغير من ذلك أن يكون المجنى عليه وقت أن شوهد " في وضع يخجل من اطلاع الغير عليه .

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة

ولا أهمية لنوع الجهاز الذي يستخدم في النقاط أو نقل الصورة فيستوى أن يكون آلة للتصوير أو كاميرا أو جهاز تليفزيوني .. ولا أهمية لهيئة الممجنى عليه أو مظهره أو الوضع الذي كان عليه داخل المكان الخاص وقت النقاط أو نقل صورته فتقع الجريمة حتى ولو كان في وضع لا يخجله اطلاع الغير عليه . وطبعاً يعد رضاء المجنى عليه سبباً للإباحة بشرط أن يكون الرضاء معاصراً لفعل الالتقاط أو نقل الصورة ، ويلزم أن يصدر من صاحب الحق في الصورة أو من يمثله قانونا ، سواء كان الرضا صريحاً أو ضمنيا . ويكون على الفاعل إثبات رضاء المجنى عليه وله أن يستعين في ذلك بكافة طرق الإثبات . ويلزم أن يعلم الفاعل بأنه يستخدم جهازاً أو وسيلة فنية في المؤتم من يصورة شخص موجود في مكان خاص . فلا يرتكب الفعل المؤتم من يصورة مالكة داخله . كما لا يرتكب الفعل من تصطدم يده فياتقط دون علمه صورة مالكة داخله . كما لا يرتكب الفعل من تصطدم يده عفوا بمفتاح تشغيل جهاز التصوير في مكان خاص فيلتقط صورة شخص موجود فيه . وعدم قيام الجريمة في جميع هذه الحالات وغيرها لا يمنع من موجود فيه . وعدم قيام البروع على المسئولية التقصيرية .

وعملاً بالقواعد المتقدمة إذا النقط شخص الأخر صورة ونشرها في جريدة أو مجلة أو عرضها في استديو التصوير الخاص به أو في شريط في يديو وذلك بدون رضاء صاحب الصورة الرجوع على ملتقطها والمسئول عن الجريدة أو المجلة وصاحب استديو التصوير أو شريط الفيديو بالتعويض عما أصسابه من ضرر طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية ويقع عليه عبء عما الخطأ بقيام ملتقط الصورة بالتقاطها في مكان خاص وأن أصابه من جراء ذلك يستوى في هذا أن يكون مادياً أو أدبياً - وإن كان الضرر في هذه الأحوال غالباً ما يكون أدبياً - وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وإذا أقامت النيابة الدعوى الجنائية ضد المسئول عن التقاط الصورة ونقلها طالبة من المحكمة الجزائية معاقبته بالمادة ٢٠٩ مكرر عقوبات فقرة (ب) فإنه يجوز لصاحب الصورة أن يدعى مدنيا أثناء نظر الدعوى ويطلب تعويضا مؤقتا أو تعويضا جابرا لما حاق به من ضرر ، كذلك يجوز له أن يقيم الدعوى الجزائية بالطريق المباشر ضد ملتقط الصورة أو ناقلها ويطالب فيها بالتعويض في الحالات التي يجوز له ذلك .

وإذا أقام المضرور دعوى مدنية بالتعويض قبل المسئول ثم أقامت النيابة الدعوى الجزائية قبله فإنه يتعين على المحكمة المدنية أن توقف الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات .

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة

وإذا نشرت إحدى الجرائد أو المجلات صورة عادية لشخص بمناسبة معينة يفهم منها تصريحا أو تلميحاً ارتباطه بحدث يشيبه ، كما إذا نشرت صورة لسيدة في مجال نشر خبر عن تاجر مخدرات بما يفيد أنها على علاقة غير مشروعة به ولم يكن لها دور في جريمة إحراز المخدرات فإنه يجوز لها أن ترجع على المسئول عن الجريدة بالتعويض عما أصابها من ضرر .

وإذا كانت المادة ٣٠٩ مكررا (ب) من قانون العقوبات قد اشترطت لقيام الجريمة أن يكون ملتقط الصورة قد استخدم جهازا من الأجهزة ، غير أنه إذا رسم رسام صورة الشخص أثناء وجوده في مكان خاص دون أن يلاحظ ذلك ونشرها وأصيب صاحب الصورة بضرر من نتيجة ذلك فإنه يجوز له الرجوع على الرسام وناشر الرسم بالتعويض المدنى لأن عدم توافر ركن الجريمة لا يؤثر على حق المضرور في التعويض الذي يستند إلى قواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة ١٦٣ من القانون المدنى .

ويجوز لمن توجه له دعوى المسئولية أن يدفعها بأن النقاط الصورة تم برضاء صاحبها سواء كان هذا الرضاء صريحا أو ضمنيا ويجوز له أن يشبت ذلك بجميع طرق الإثبات كافة ، كذلك يجوز له إثبات أن صاحب المصورة كان يجلس في محل عام كبار مثلاً يحسّى الخمر أن يتضرر من نشر صورته وأمامه زجاجة الخمر ما دام أنه كان يفعل خلك عادا وعلى مصرأى مسن كافة السرواد . (راجع ما سبق شرحه في القسم الأول والدناصورى والشواربي)

### نشر المونتاج:

قدمنا أن شكل الإنسان سمة مميزة لفرديته وبصمة خاصة لذاته ويمكن عن طريق تعديل ترتيب المشاهد المصورة أو توليفها تشويه شخصية الشخص المصور وإظهاره بمظهر يسئ إليه في نظر الجمهور .

ويطلق على هذه الأفعال عليه المونتاج . وهي تخرج عن دائرة التأثيم الجنائي لعدم وجود نص : غير أن القضاء المدني يكفل حماية الأشخاص ضد تشويه شخصياتهم عن طريق المونتاج بتطبيق قواعد المسئولية المدنية عن الفعل الضار.

ومن أمثلة ذلك حكم محكمة السين الفرنسية بإدانة جريدة لنشرها في ملحــق لها بعنوان (( أكانيب التصوير )) لصورة مركبة بطريقة فنية تمثل

جرائم السبوالقدة \_\_\_\_\_ دار العدالة المسيدات جالسة وخلفها صحفى شهير ويده اليمنى موضوعة بطريقة تلامس كتفها بلا تكلف ، وقد أيدت محكمة الاستثناف بباريس هذا الحكم تأسيسا على أن نشر الصورة بعد تركيبها بهذه الطريقة ينطوى على قصد الأضرار بالسيدة ، ويترك انطباعا غير حقيقى عن شخصيتها وتصرفاتها . وقضى أيضا باستحقاق المدعية تعويضا لنشر صورتين لها تمثلها الأولى فى الظلام ، وتظهرها الثانية بصدر ضخم محيطه غير عادى .

ويطلق على عملية المونتاج هذه ( التلاعب سئ النية ) ، ولا يقع الفعل إذا رضى الشخص بالنشر نظرا لتعارض الرضا مع المساس بالشخصية المتى استهدف المشرع حمايتها ، أو إذا كان المونتاج ظاهرا مكشوفا للجمهور سواء لوضوحه في ذاته أم للإشارة إليه صراحة .

## مدي مسئولية الحد من الحق المتهم في الاعتراض

### على التقاطأو نشر صورته :

تتضمن بعض النشريعات لبعض الدول مصا صريحا يجيز للقائمين على المتحرى وجمع الاستدلالات تصوير المتهم أو المشتبه فيه في مرحلة الاســـندلالات ولـــو كــرها . ويجــيز تصويره أيضاً في المراحل المختلفة للخصومة الجنائية . ولا يتضمن التشريع المصرى هذا النص ، ومع ذلك لا يكــون اتخـــاذ هذا الإجراء غير مشروع فللسلطة القضائية أن تستعين بكافة الطرق الفنية للبحث والتحرى ما دامت مشروعية الإجراء . غير أنه من المحظــور نشــر صورة المتهمين في حوادث جنائية . لأن في ذلك مساساً بالحسياة الخاصــة ، وعلى ذلك فإن نشر صورة شخص باعتباره متهما أو مشتبها فيه قبل صدور حكم نهائى بات يسئ إلى سمعته ، وقد يسبب لبعض مصالحه أضرارا بالغة قد لا يتيسر علاجها فيما بعد ، واستثناءا من ذلك ، فـــان للسلطات العامة نشر هذه الصورة متى اقتضت ذلك مصلحة مشروعة تـ تعلق بتحقيق العدالة أو حماية أمن المجتمع وسلامته ، أو لتسهيل القبض عليه أو تنبيه الناس إلى خطورته . أما في مرحلة المحاكمة فلا يتضمن التشريع المصرى نصا يحظر التقاط الصور الفوتوغرافية إبان المحاكمة ، والأمــر في ذلك متروك للقاضي باعتباره مما يدخل في نطاق سلطته لينظم إدارة الجلسة والمحافظة على النظام . وفي غير أوقات انعقاد الجلسات ، فإن من يصور المتهم في الأماكن لجريمة التقاط الصورة ويحكم عليه بتعويض

جرائم السب والقذف دار العدالة

أما بالنسبة للمتهمين الأحداث ، فقد حفز الاهتمام بحماية الاحداث والرغبة في تأمين مستقبلهم في دفع أكثر الدول إلى حظر نشر صور الاحداث الجانحين أو أية معلومات تمكن من التعرف عليهم . كما هو الشأن في القانون البلجيكي والفرنسي والانجليزي . أما القانون المصرى فلم يتضمن نصا بالحظر ، غير أنه من المستفاد من المادة ٣٤ من قانون الاحداث رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٤ وعدم علانية الجلسات وهذا النص فيه من الضمانات ما يفيد حظر نشر الصور الفوتوغرافية للحدث استناداً للسرية التي قيدها الشارع لجلسات المحاكمة .

كما أن المادة ٩٣ من اللائحة النتفيذية لقانون الصحافة رقم ١٤٨ لمسنة ١٩٨٠ قضت بأنه لا يجوز نشر أسماء وصور المتهمين الأحداث تمكيناً لهم من التوبة والعودة إلى احترام نظام المجتمع .

وفى النهاية نشير إلى أن انتهاك أية ضمانات من الضمانات السابقة تسؤدى إلى قديام المسئولية المدنية النقصيرية على ملتقط الصورة ويلتزم المصور والصحفى والمعلق على الصورة ورئيس التحرير بالتعويض عن الإساءة الأدبية التي حاقت بالمضرور (انظر في كل ما سبق الدكتور هشام فريد و الدناضورى والشواربي)

### التعويض الناشئ عن جريمة السب والقذف

كل من أصابه ضررا نتيجة السب والقذف من حقه أن يقيم نفسه مدعيا بالتعويض المدنى أمام محكمة الجنح ثم بعد صدور حكم نهائى وبات بإدانة المتهم أن يقيم دعوى مدنية ضد القاذف أمام المحكمة المدنية تأسيسا على العمل غير المشروع والمسئولية عن الأعمال الشخصية واستنادا أيضا للمادة ١٦٣ مدنى بقولها كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . وطالما هناك حكم نهائى وبات صادر من المحكمة الجنائية بدانية المتهم فيكون له حجية أمام المحكمة المدنية التى ينظر أمامها دعوى التعويض .

وقد قضت محكمة النقض بأن : وحيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتناسيل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " وحيث أنه عن الإساد فإن التهمة ثابتة في حق المتهم حسبما جاء بعريضة الدعوى والذي يتضامن بأن المدعى عليه قام بمغازلة المدعية بالحق المدنى أثناء اتصالها نلفونيا بشقيقتها بطريقة تخدش الحياء وعندما نهرته المدعية بالحق المدنى قام

جرانم السبواللذف مسلم النعوت وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٦٦ لسنة بسبها وقذفها بأنجس النعوت وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٩٤ إدارى الدخيلة سند دعوى المدعية بالحق المدنى ... وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة القذف والسب العلني يجب لصحته أن تشمنل على بيان ألفاظ السب الذي بني قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة المنقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان العبارات التي عدها سبا واقتصر على الإدارية فإنه يكون مشوبا بالقصور (نقض رقم ٢٢٩٠ لسنة ٦٥ ق جلسة الإدارية فإنه يكون مشوبا بالقصور (نقض رقم ٢٢٩٠ لسنة ٦٥ ق جلسة

| هار العداك |                                      | جرائم السب والقذف |
|------------|--------------------------------------|-------------------|
|            | صبغ الدعاوى الواردة على موضوع الكتاب |                   |
|            | (1)                                  |                   |
|            | صيغة جنحة مباشرة                     |                   |
|            | سند جس                               |                   |
|            | م ۲۳۲ إجراءات جنائية ، ۳۰٦ عقوبات    |                   |
|            |                                      | انه في يم         |

| إنه في يوم                                                                                                                                     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| بناء على طلب /والمقيموموطنه المختار مكتب الأستاذ /                                                                                             |   |
|                                                                                                                                                |   |
| أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث إقامة :                                                                                                           |   |
| ١- السيد /المقيمومهنته المقيم                                                                                                                  |   |
| ٢- السيد الأستاذ وكيل نيابة ويعلن بمقر عمله                                                                                                    |   |
| بمحكمة                                                                                                                                         |   |
| وأعلنتهما بالآتي                                                                                                                               |   |
| <ul> <li>بتاریخ / ۲۰۰۶ سب المعان إلیه الأول المدعی سیا علنیا بجهة</li> <li>المام کل منوذلك على ملاً من الناس</li> </ul>                        |   |
| بأن قال له ( يذكر الألفاظ السب بالكامل ) .                                                                                                     |   |
| - وعلى أثر ذلك تحرر المحضر الإدارى رقم                                                                                                         |   |
| <ul> <li>ولما كان ما أناه المعلن إليه الأول يشكل جريمة السب العلنى والتى نص عليها المشرع فى المادة ٣٠٦ عقوبات فقد أقام هذه الدعوى .</li> </ul> | ~ |
| <ul> <li>وحيث أن الطالب قد أصابه أضرارا مادية وأدبية نتيجة ما أناه المعلن</li> <li>إليه ويقدر تعويضاً مؤقتاً لذلك قدره</li> </ul>              | • |
| <ul> <li>وقد أدخل الطالب سيادة المعلن إليه الثانى لأنه هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية ضد المعلن إليه الأول.</li> </ul>                     |   |
|                                                                                                                                                |   |

| <b>عبلد</b> د اخب                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن اليهما وكلفتهم        |
| بالحضور أمام محكمةالكائنة في يوه الموافق / ٢٠٠٤ من الساعة التاسعة صباح |
| وما بعدها ليسمع المعلن إليه الأول الحكم بتوقيع العقوبة المنصوص عليه    |
| لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| <ul> <li>ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.</li> </ul>                   |
| ملادا العام بيب                                                        |

. دار العدالة

جرائم السب والقذف

•

· ·

| دار العدالة | <br> |             | هرائم السب والقذف |
|-------------|------|-------------|-------------------|
|             |      | <b>(14)</b> |                   |

# صيغة جنحة مباشرة قذف عن طريق التليفون م ٣٠٨ مكرر الفقرة الأولى

| 32321                                                                                                                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| إنه في يوم                                                                                                                                                                                                                   | •        |
| بناء على طلب /والمقيموموطنه المختار مكتب الأستاذ /                                                                                                                                                                           |          |
| أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث إقامة :                                                                                                                                                                                         |          |
| ١ - السيد / المقيم                                                                                                                                                                                                           |          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                      |          |
| ٧- السيد الأستاذ وكيل نهابة ويعلن بمقر عمله بمحكمة                                                                                                                                                                           |          |
| ***************************************                                                                                                                                                                                      |          |
| وأعلنتهما بالآتى                                                                                                                                                                                                             | ı        |
| -قـــام المعلــن الِـــيه بقـــذف الطالــب عــن طريق التليفون وذلك بتاريخ<br>                                                                                                                                                |          |
| وحيث أن إسناد العبارات الشائنة كان عن طريق النايفون على نحو ما هو ثابت بالتسجيلات الستى تمت بمعرفة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بناء على طلب الطالب بتاريخ                                                     |          |
| بوضع تليفونه تحت المراقبة وهو ما تحققت به جريمة القذف المنصوص عليها بالمادة ١/٣٠٨ مكرر عقوبات أو أن عبارات السب التي عن طريق النليفون على نحو ما هو ثابت بالتسجيلات وهو ما تحققت به جريمة السب الواردة م ٣/٣٠٨ مكرر عقوبات . | <b>1</b> |

| خيلد ۽ لنب                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أما المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من                                            |
| هـذه الصــحيفة وكلفـت الأول الحضور أمام محكمة جنح                                                           |
| الكائنة بجهة بجلستها المنعقدة يوم الموافق الموافق لكى يسمع طلبات المعلن إليه الثانى عقابه بالمواد ١٧١ ، ٣٠٨ |
| لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد ١٧١ ، ٣٠٨                                                   |
| /١ مكرر عقوبات                                                                                              |
| " أو ٢/٣٠٨ مكرر ع. أو ٣/٣٠٨ مكرر " .                                                                        |
| كذلك الحكم عليه بأن يؤدى للطالب تعويضا مؤقتا قدره وإلزامه                                                   |
| المصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .                                                       |
| ولأجل العلم                                                                                                 |

جرائم السب والقنف \_\_\_\_\_ دار العدالة

| جرائم السب والقذف دار العدالة                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (h)                                                                                                       |
| صيغة جنحة مباشرة                                                                                          |
| جنجة قذف                                                                                                  |
| المادتين ۳۰۳،۳۰۲ عقوبات                                                                                   |
| إنه في يوم  بناء على طلب السيدة /ومهنتها                                                                  |
| <u>عيل</u> د - لغب                                                                                        |
| أنا المحضر سالف الذكر أعانت كلا من المعلن إليهما بصورة من هـنه الصحيفة و كلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح |

| هار العدالة   | چرانم است والخداء                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
|               | بتاريخبدائرة قسم                                          |
|               | أسند للطالبة وقائع لو تحققت لا وجبت احتقارها عند أه       |
| ذكر عبارات    | نسب إليها أنهاأو يقال                                     |
| ار إليه بصدد  | القذف الواردة بالمحضر الإدارى رقمالمش                     |
| تشهد بهم أمام | هذه الصحيفة وكان ذلك أيضا أمام شهود يحق للطالبة أن تسن    |
| أركان جريمة   | المحكمــة وقــد تحققت العلانية طبقا للمادة ١٧١ وتوافرت    |
|               | القــذف حســب القــيد والوصــف المذكورين مع إلزام المع    |
|               | المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنَّفَاذُ . |
|               | ومع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى الشرعية والمدنية         |

1 11 1 5

ولأجل العلم .....

| دار العدال |     | جراثم السب والقذف |
|------------|-----|-------------------|
|            | (1) |                   |

# 

| إنه في يوم                                             |
|--------------------------------------------------------|
| بناء على طلب /والمقيموموطنه المخسستار مكتسب الأسستاذ / |
| المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| •••••                                                  |
| أنا محضر محكمة قد لنتقلت حيث إقامة:                    |
| ١ - السيد /المقيمومهنته المقيم                         |
| •••••                                                  |
| ٢- السيد الأستاذ / وكيل نيابة ويعلن مقر عمله بمحكمة    |
| ************                                           |

## وأعلنتهما بالآتي

أبلغ المعلن إليه الأول بتاريخ / /۲۰۰۶ السلطات الإدارية (أو القضائية ) بأمر كانب ضد الطالب (يجب أن تذكر الواقعة التي نسبت للطالب) ودرج هذا البلاغ تحت رقم إدارى وحفظ هذا المحضر إداريا بتاريخ / /۲۰۰۶.

- وحيث أن هذا البلاغ يعد كاذباً وسوء قصد من المعلن إليه الأول الأمر
   الــذى أدى إلى إصابة الطالب بضرر كبير يقدره بتعويضا مؤقتاً بمبلغ
- وقد أدخل الطالب المعلن إليه الثانى لأنه هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية ذد المعلن إليه الأول .

| وبناء عليه                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|
| أنـــا المحضـــر ســـالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما |
| صورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمةفي                                 |
| يوم الموافق / ٢٠٠٤ من الساعة التاسعة                                      |
| صباحا وما بعدها لكي يسمع المعلن إليه الحكم بتوقيع العقوبة المنصوص         |
| علىيها في المواد ٣٠٣ ، ٣٠٥ من قانون العقوبات بأن يدفع للمدعى مبلغ         |
| كتعويض مؤقت مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب                              |
| المحاماة وذلك لأنه في يوم بدائرة قسم                                      |
| أبلغ كذب مع سوء القصد بأن المتهم المدعى                                   |
| كنبا بجريمةوانتوى الضرر به وثبت                                           |
| عدم صحة بلاغه .                                                           |

جرانم السبوالقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة

ولأجل العلم ....،

| دار العدالة |     | جرائم السب والقذف |
|-------------|-----|-------------------|
|             | (0) |                   |

· 10.6 多數 · 10.8 多字 · 10.8 多数 · 20.6 多数 · 20.

## صيغة أذرى لبلاغ كاذب

| إنه في يوم                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| بناء على طلب السيد ومهنته والمقيم                                               |
| برقم بدائرة قسم بمحافظة                                                         |
| أنا نحضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه الى محل إقامة كل من :         |
|                                                                                 |
| ۱-السيد / ومهنته والمقيم برقم بدائرة<br>قسم بمحافظة مخاطباً مع                  |
| <ul> <li>٢- السيد الأستاذ وكيل نيابة ويعلن سيادته بمقر وظيفته بمحكمة</li> </ul> |
| n . 11.11                                                                       |

## "الموضوع "

وحيث أن الطالب قد أكد بتحقيقات الشرطة ولعدالة المحكمة كذب هــذا الــبلاغ وكيديــته وتأسيســا علـــى ذلك حكم فى هذه الجنحة بجلسة / / ١٩ بــبراءة الطالــب من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنــية والزامه رافعها بالمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا برقم ....... بجلسة / / ١٩ وقد أصبح ذلك الحكم نهائيا وباتا .

ولما كان ما ارتكبه المعلن اليه الأول ضد الطالب على هذا النحو بشكل جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها جنائيا للمادة ٣٠٥ عقوبات حيث تو افرت أركانها القانونية وهى:

١- بلاغ كاذب وهذا ثابت من براءة الطالب مما نسب إليه بموجب الحكم الصادر في الجنحة رقم ..... المؤيد استئناف برقم .....بجلسة / ١٩

جرائم السب والقذف \_\_\_\_\_ دار العدالة

أن الواقعة المبلغ عنها ضد الطالب معاقب عليها جنائيا .

٣- توافر سوء نية المبلغ وهو المعلن اليه الأول من تقديمه البلاغ للجهات المختصة "قسم شرطة أول المنصورة " وهو يعلم تماما أن ما ينسبه للطالب برئ منه فهو لا يقصد إلا الأضرار بالطالب والتشهير به يجعله متهما انتقاما منه نظرا لأن الطالب كان قد طلب مجازاته بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه بالجهة التي يعمل بها وحيث أن إبلاغ المعلن إليه الأول كذبا ضد الطالب على النحو المتقدم قد سبب للطالب أضرارا أدبية لا تقدر بمال نظرا لمركزه الأدبى كما سبب له أضرارا مادية كبيرة وإزاء ذلك فلا يسع الطالب إلا أن يكتفى مؤقتا بإلزام المعلن إليه بأن يدفع له مبلغ ٥٠١ جنيه على سببل التعويض المؤقت.

#### عيله دلنم

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت الأستاذ المعلن إليه الثاني بصفته لتقييم الدعوى المجنائية ضد المعلن إليه الأول بتاريخ / / ١٩ بدائرة قسم أول المنصورة بوقائع كاذبة ضد الطالب وهو يعلم أنها كاذبة وذلك بسوء قصد فيما أسنده الطالب مرتكبا بذلك جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها جنائيا طبقا المادة ٣٠٥ عقوبات.

وقد أعلنت المعلن اليه الأول بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة قسم أول المنصورة بجلستها التى ستعقد علنا بسراى المحكمة يوم ...... الموافق / / ١٩ الساعة الثامنة وذلك ليسمع الحكم بعد توقيع أقصى العقوبة الجنائية طبقا للقيد والوصف السابق بالزامه بأن يدفع للطالب ٥٠١ جنيه على مبيل التعويض المؤقت

مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم س

| دار العدالة |     | جرائم السب والقذف |
|-------------|-----|-------------------|
|             | (٢) |                   |

## صيغة جنحة مباشرة

## جنحة الاعتداد على حرمة الحياة الخاصة

## 🚙 ۳۰۹ مکرر عقوبات

| إنه في يوم                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|
| بناء على طلب /والمقيموالمقيم                                             |
| المختار مكتب الأستاذ /                                                   |
| أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث إقامة ا                                     |
| ١-السيد /المقيمومهنته المقيم                                             |
| ***************************************                                  |
| ٢- السيد الأستاذ / وكيل نياية ويعلن بمقر عمله بمحكمة                     |
| ***************************************                                  |
| وأعلنتها بالآتي                                                          |
| – حدث نزاع بين الطالب والمعلن إليه بسبب                                  |
| <ul> <li>وحيث أن الطالب بتاريخأسند إلى المعلن إليه الأول أو</li> </ul>   |
| سجل به أحاديث حول النزاع وقدمه لمستند على صحة دفاعه ( هذا فعل من         |
| الأُفعُــال الـــتَـى نكرها النّصُ ٣٠٩ عقوبات فيجوز نكر أي وُقائع مشابهة |
| متصلة ) .                                                                |

- ولما كان الأمر كذلك فبعد ما ارتكبه المعلن إليه الأول ومن ثم لحق به
   إقامة هذه الدعوى .
- وقد أعلن الطالب المعلن إليه الثانى لأنه هو المنوط به تحريك الدعوى
   الجنائية ضد المعلن إليه الأول .

| هار العدالة |  | جرائم السب والقذف |
|-------------|--|-------------------|
|-------------|--|-------------------|

#### عبلد دلنم

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى .

ولأجل العلم س

| دار العدالة | چرانم السب والفذف                                   |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| القمــرس    |                                                     |  |  |  |
| الصفحة      | الموضوع                                             |  |  |  |
| ۲           | المقدمة                                             |  |  |  |
| ٥           | البــاب الأول                                       |  |  |  |
|             | أركان جريهة القذف                                   |  |  |  |
| ٦           | الفصل الأول                                         |  |  |  |
|             | تعريف جريمة القذف وأركانها                          |  |  |  |
| 7           | تعريف القذف :                                       |  |  |  |
| ٦           | الركن الأول المادى: ويتمثل في أنْ يكون القذف بإسناد |  |  |  |
|             | واقعة محددة                                         |  |  |  |
| ٨           | واقعة محددة :                                       |  |  |  |
| 1.          | المسئولية الجنانية والمدنية في حالة قذف الموتى :    |  |  |  |
| ١.          | الواقعة تستوجب احتقار من أسندت إليه :               |  |  |  |
| 17          | العلانيــة :                                        |  |  |  |
| ١٤          | (١) علانية القول أو الصياح:                         |  |  |  |
| ١٤          | (٢) علانية الفعل أو الإيماء:                        |  |  |  |
| 10          | (٣) علانية الكتابة وما يلحق بها :                   |  |  |  |
| 10          | كيفيه إثبات توافر العلانية:                         |  |  |  |
| ١٦          | ثانيا :الركن المعنوى                                |  |  |  |
| ١٧          | الغصل الثاني                                        |  |  |  |
|             | الطعن في أعمال ذوي الصفة النيابية                   |  |  |  |
|             | (الطعن في أعمال موظف عام )                          |  |  |  |
| 1.8         | طرق إثبات القذف :                                   |  |  |  |
| 19          | أحكام النقض                                         |  |  |  |
| ۲.          | لا يعتد بالأسلوب الذي يصاغ به عبارات القذف:         |  |  |  |
| ۲ ٤         | السب والقذف في حق الموظف العام أو ما في حكمه:       |  |  |  |

|                                               | <b>چوا</b> نيراأسي والق                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| انصدحة                                        | الموضـــوع                                         |
| ۲:                                            | أمثلة النقد المباح والغير لمباح :                  |
| 7.7                                           | القصد الجنائي :                                    |
| 79                                            | عدم قبول دعوى القذف بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم      |
| *                                             | العلم بالجريمة:                                    |
| 89                                            | يجب تحديد شخصية المجنى عليه:                       |
| ~ <b>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </b> | حسن النية غير مؤثر إلا في حالة المادة (٣٠٢)        |
|                                               | عقوبات:                                            |
| ٣٩                                            | مدى خضوع السب والقذف لرقابة محكمة النقض :          |
| ٤٠                                            | العقوبة الجنائية للقذف :                           |
| ٤١                                            | أولا: القذف البسيط                                 |
| ٤١                                            | ثانيا: تشديد عقوبة القذف بالنظر الى صفة المجنى     |
|                                               | عليه                                               |
| ٤٣                                            | الباب الثاني                                       |
|                                               | جــرائم النـشــر                                   |
| ٤٤                                            | الغصل الأول                                        |
|                                               | الجرائم المنصوص عليها بطريق النشر أو المطبوعات     |
| <b>{</b> 0                                    | مدى حصانة النشر:                                   |
| 10                                            | مسنولية رئيس التحرير مسنولية مفترضة:               |
| ٤٦                                            | اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المتعلقة بالسريم القذف  |
| ٤٧                                            | لا يجوز أن تقل الغرامة إذا كانت و اقعة القذف في حق |
|                                               | موظف عام او بسبب اداء وظيفته وبطريق النش           |
| 2 <b>£</b> V                                  | الباعث على القذف ليس به تأثير على جريمة القذف أو   |
|                                               | السبب                                              |
| £ V                                           | ما لا يعد سبا أو قذفا :                            |
| ٤٨                                            | ما يعد سبا أو قَدْفا :                             |
| ٤٩                                            | نشر المقال عن صحيفة أخرى لا ينفى مسنولية الناشر    |
|                                               | الأخير:                                            |

| دار العدالة | جرائم السب والقذف                                    |   |
|-------------|------------------------------------------------------|---|
| الصفحة      | الموضـــوع                                           |   |
| ٤٩          | القذف يتحقق بأي صبيغة :                              |   |
| ٥.          | سلطة محكمة النقض في جرائم النشر:                     |   |
| ٥,          | النقد المباح:                                        |   |
| ٥,          | المحاكم المختَّصة بنظر جرائم الصحافة :               |   |
|             |                                                      |   |
| 24          | البــاب الثـالث                                      |   |
|             | القذف عن طريق التليفون                               |   |
|             | أو الذي يصل إلى الطعن في عرض الأفراد                 |   |
|             | أو خدشا لسمعة العائلات                               |   |
| ٥٣          | الفصل الأول                                          |   |
|             | القذف والسب الذي يصل إلى الطعن في عرض الأفراء        |   |
|             | أو خدشا لسمعة العائلات                               |   |
| ٥٤          | التشديد الذي أتى به المشرع هو المتضمن الطعن الحاصل   |   |
|             | في أعراض العائلات:                                   |   |
| ٤٥          | معنى آخر للطعن في أعراض العائلات :                   |   |
| 00          | حماية عرض المرأة والرجل على السواء :                 |   |
| 70          | لا يعيب الحكم أن يبين القصد من توجيه عبارات السب إلى |   |
|             | المجني عليه:                                         |   |
| 07          | القصد الجنائي:                                       |   |
| ٦.          | ركن العلانية في جريمة القذف :                        |   |
| 77          | الفصل الثاني                                         | 4 |
|             | القذف عن طريق التليغون                               |   |
| ٦٤          | الغمل الثالث                                         |   |
|             | اعلمة القذف فم القائمين                              |   |

| دار العدالة  | چرائم السب والقذف                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| الصفحة       | الموضــوع                                              |
| ٦٤           | و يشترط للإعفاء من العقاب:                             |
| ٦٤           | أو لا: أن يكون القذف صادر ا من خصم لآخر                |
| ٦٦           | ثانيا: أن يكون ذلك أثناء الدفاع أمام المحكمة           |
| ٦٧           | ثالثًا: أن يكون القذف من مستلزمات الدفاع               |
| ٦٨           | الإعفاء من المسئولية الجنائية لا يعنى انتفاء المسئولية |
|              | المدنية:                                               |
| ٧١           | لا يجوز مساءلة الشخص جنانيا عن عمل غيره:               |
| ٧١           | سلطـة المحكمـة:                                        |
| ٧٣           | البــاب الرابع                                         |
|              | السب العلنى                                            |
| ٧٤           | الفصل الأول                                            |
|              |                                                        |
|              | السب العلنى                                            |
| Y <b>£</b>   | المقصود بالسب:                                         |
| V £          | وقد عرفت محكمة النقض السب بأن :                        |
| , <b>V</b> o | أركان جريمة السب العلني:                               |
| ٧٥           | الركن الأول: خدش الشرف أو الاعتبار                     |
| ٧٦           | الركن الثاني : توجيه السب إلى شخص أو أشخاص             |
|              | معينين                                                 |
| 77           | الركن الثالث: علانية السب                              |
| ٧٦           | الركن الرابع: القصد الجنائي                            |
| **           | أحكام النقض                                            |
| ٨٢           | ركن العلانية:                                          |
| 9 £          | البــاب الخــامس                                       |
|              | الكاذب                                                 |

| جرائم ألسب والقذف                                  | دار العدالة |
|----------------------------------------------------|-------------|
| الموضـــوع                                         | المفحة      |
| الفصل الأول                                        | 90          |
| تعريف البلاغ الكاذب وأركانه                        |             |
| تعريف البلاغ الكاذب:                               | 90          |
| هدف المشرع من تجريم البلاغ الكاذب:                 | 90          |
| أركان جريمة البلاغ الكاذب: و                       | 9.4         |
| الركن الأول :البلاغُ أو الأخبار الكاذب :           | 9.8         |
| الركن الثاني : الأمرّ المبلغ عنه                   | 99          |
| الركن الثالث :رفع البلاغ إلى الكحام القضانيين أو   | ١           |
| الإداريين ،                                        |             |
| الركن الرابع :كذب البلاغ                           | 1           |
| الركن الخامس: القصد الجنائي                        | 1.1         |
| عقوبة البلاغ الكاذب :                              | 1 = 7       |
| أحكام النقض                                        | 1.5         |
| ما يعد بلاغا كاذبا:                                | 1.5         |
| ما لا يعد بلاغا كاذبا:                             | 1 . 5       |
| ما يتطلبه القانون في البلاغ الكاذب :               | 1.5         |
| من أركان البلاغ الكاذب :                           | 1.7         |
| ركن العلانية :                                     | 117         |
| القصد الجناني:                                     | 115         |
| حسن النية ينفى القصد الجنائي :                     | 110         |
| كيفية إثبات جريمة البلاغ الكاذب :                  | 110         |
| مدى حجية أمر الحفظ في جريمة البلاغ الكاذب :        | 110         |
| القيد الوارد على النيابة في تحريك الدعوى الجنائية: | 117         |
| عدم حجية الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم       | 117         |
| وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية:                   |             |
| جواز قبول دعوى البلاغ الكاذب ولو لم يحصل أي        | 117         |
| تحقيق قضائي عنها:                                  |             |

| درانم السر مالقنف                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الدعوى المدنية لا تأثير لها على الدعوى الجنائية:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المسنولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعه أوسع      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نطاقا :                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اختلاف جريمة القذف عن جريمة البلاغ الكاذب:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ما تتقيد به المحكمة في البلاغ الكاذب:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حالة من حالات الخطأ في القانون:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| التبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الخطأ المدنى الذي يستوجب التعويض:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أركان المسنولية التقصيرية في البلاغ الكاذب:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الباب الخامس                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| انتهاك حرمة الحياة الخاصة                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.01 1.50                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • • •                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الجريمة الأولى: جريمه انتهاك حرم المحادثات الشخصية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ماهية المحادثات الشخصية :                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المكان الخاص :                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    | اختلاف جريمة القذف عن جريمة البلاغ الكاذب: سلطة المحكمة في البلاغ الكاذب: ما يعيب الحكم في جريمة البلاغ الكاذب: ما تتقيد به المحكمة في البلاغ الكاذب: حالة من حالات الخطأ في القانون: التبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض: الخطأ المدنى الذي يستوجب التعويض: أركان المسنولية التقصيرية في البلاغ الكاذب: الباب الخامس الباب الخامس الباب الخامس الباب الخامس الباب الخامة المحادثات الشخصية الجريمة الأولى: جريمة انتهاك حرم المحادثات الشخصية ماهية المحادثات الشخصية: |

| . دار العدالة | جرانم السد والقذف                                                           |   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| المعجة        | الموضـــوم                                                                  |   |
| 177           | المكالمات التايفو نية :                                                     |   |
| 177           | المحالمات السيعونية .<br>الركن المادى :                                     |   |
| 177           | الركن المعادى .<br>الركن المعنوى :                                          |   |
| - 177         | الرحل المعلوى .<br>و ثانيها : التقاط أو نقل الصور (الجريمة الثانية)         |   |
| ١٣٣           | والله : الله و لعن المعلور (المبرية الله و الله الله الله الله الله الله ال | • |
| 178           | الركل المعادى .<br>الركن المعنوى :                                          |   |
| 100           | _                                                                           |   |
|               | الغصل الثانى                                                                |   |
|               | إذاعة أو استعمال التسجيل أو المستغد                                         |   |
| 150           | الركن المادى لهذه الجريمة :                                                 |   |
| 177           | الركن المعنوى لهذه الجريمة:                                                 |   |
| ' 177         | العقوبة :                                                                   |   |
| 177           | الفصل الثالث                                                                |   |
| •             | جريمة إخشاء الأسرار                                                         |   |
| ١٣٨           | أر كان هذه الجريمة :                                                        |   |
| 147           | الركن الأول: لإفشاء السر                                                    | • |
| 149           | الركن الثَّاني: أن يكون الأمر الذي تم إفشاءه مما يعتبر                      |   |
|               | سرا                                                                         |   |
| ١٤.           | الركن الثالث : صفة الأمين                                                   |   |
| 1 2 1         | الركن الرابع: القصد الجنائي                                                 |   |
| . 1 1 1       | الافشاء الجوازي :                                                           |   |
| 127           | أحكام النقض                                                                 |   |
|               |                                                                             | • |
| 128           | عدم دستورية نص المادة ١٩٥ من قانون العقوبات                                 |   |
|               | والخاص بمسئولية رئيس التحرير:                                               | • |
| 158           | و لأهمية هذا الحكم فسوف نسرد هذا الحكم كاملا:                               |   |
| 120           | بيترور فورو هذا الثيرط واحتماع عنورون                                       |   |

| دار العدالة | جرائم السب والقذف                                     |   |
|-------------|-------------------------------------------------------|---|
| الموحو      | الموضـــوع                                            |   |
| 108         | القسم الثانى                                          |   |
|             | التعويض المدنى عن جرائم السب والقذف                   |   |
|             | والبلاغ الكاذب                                        |   |
| 100         | التعويض المدنى عن البلاغ الكاذب                       |   |
| 104         | العيب الذي له أثر على تقدير المحكمة في المساءلة عن    |   |
|             | ر.<br>التعويض                                         |   |
| 109         | حالةً لا يتوافر فيها سوء النية                        |   |
| 171         | التعويض عن انتهاك حرمة المنازل                        |   |
| 171         | وتتمثل أركان هذه الجريمة في :                         |   |
| 171         | الأول: صفة الجاني                                     | , |
| 171         | والثاني : الدخول                                      |   |
| 771         | الثالث: المنزل                                        |   |
| 177         | والرابع: الدخول رغم إرادة المجنى عليه                 |   |
| 177         | والخامس : عدم وجود مسوغ شرعى                          |   |
| ١٦٣         | والسادس: القصد الجنائي                                |   |
| . 178       | التعويض عن اخذ منقول قهرا                             |   |
| ١٦٣         | اركان هذه الجريمة :                                   |   |
| ١٦٣         | الركن الأول المادى:                                   |   |
| 178         | والثاني معنوى :                                       |   |
| ١٦٤         | التعويض عن شراء عقارِ أو منقول قهرا أو الاستيلاء عليه |   |
|             | دون حق أو الإكراه على بيعه                            |   |
| ١٦٦         | الركن المعنوى :                                       |   |
| 177         | التعويض في حالة القبض على الناس وحبسهم بدون وجه       |   |
| *           | حق :                                                  |   |
| ١٦٦         | أركان هذه الجريمة:                                    |   |
| ١٦٦         | الركن الأول : المادى :- القبض بدون وجه حق :           |   |
| ١٦٦         | القبض:                                                |   |

| هار النصالة | جرائم السب والقذف                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| المفحة      | الموضـــوع                                                   |
| ١٦٨         | الركن الثاني : المعنوى: عدم المشروعية :                      |
| 179         | القصد الجنائي:                                               |
| 179         | لتعويض في حالتي الاعتداء على حرمة المحادثات                  |
|             | الشخصية والمراسلات الخاصة ونشر وقائع خاصة :                  |
| ١٧.         | التعويض في حالة انتهاك حق الإنسان في صورته:                  |
| 1 7 7       | نشر المونتاج :                                               |
| ١٧٣         | مدى مسنولية الحد من الحق المتهم في الاعتراض على              |
|             | التقاط أو نشر صورته :                                        |
| 145         | التعويض الناشئ عن جريمة السب والقذف:                         |
| 171         | صيغ الدعاوي الواردة على موضوع الكتاب                         |
| ١٧٦         | (١) صيغة جنحة مباشرة                                         |
|             | سب علنی                                                      |
|             | م ۲۳۲ إجراءات جنانية ، ٣٠٦ عقوبات                            |
| ١٧٨         | (٢) صيغة جنحة مباشرة                                         |
|             | قذف عن طريق التليفون                                         |
|             | م ٣٠٨ مكرر الفقرة الأولى                                     |
| 14.         | (٣) صيغة جنحة مباشرة                                         |
|             | المادتين ٣٠٣ ، ٣٠٣ عقوبات                                    |
| 147         | ( ٤ ) صيغة جنحة مباشــرة<br>بــلاغ كـــاذب                   |
|             | بـــلاع کــــادب<br>م ۲۰۰ عقو بات                            |
| 145         | (٥) صَلِيغة أخرى لبلاغ كاذب                                  |
| 7.4.1       | (٦) صيغة جنحة مباشرة<br>جنحة الاعتداد على حرمة الحياة الخاصة |
|             | جنّحه الاعتداد على حرمة الحياة الخاصة<br>م ٣٠٩ مكرر عقوبات   |
| ١٨٨         | الفهرس                                                       |
| ,,,,,       | 0 31                                                         |